





عَنَ أَيِ الْمُؤَسِّلُ مُحَكِّنِ عَنْ لِاللَّهِ بْنَ الْمُطْلِبِ الشِّيْدَ الْمُ حَقَّتُنَا الشَّرِيفُ الْوَعُنْلِ اللَّهِ جُعْفُ بْنِ مُحْلِبِ بِعُمْمِ الحسن بن معقر بن الحسن بن الحسن بن المسالمولية عِينَا بِظَالِبِ عَلِيهُمُ السَّالُمُ فَالْحَالَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بن عرين خطاب الزنائ سنة خيس وستين الع وماستين فالحكرتني خالم على بن النعان الاعلم فَالَّهُ الْمُعْمِينُ مُنْوَكِلِ التَّقَعِيُّ الْبَلْعِيَّ عَنْ الْبِيهِ مُ مُوكِلُ مُنْ مُ مُوكِنَ قَالَ لَمِينَ عَيْنَ نَيْنِ عَلِيّ عُلَيْهِ التَّلامُ وَهُومُتُوجَةً إِلا خُرَاسًانَ فَسُرَّتُ عُلَيْهِ فَقَالَ لِمِنْ ابْنَ أَقْبُلْتَ قُلْتُ مِنَ الْجُرِّفَسَالَتِي عَنْ اهُلِهِ وَبَهَ عُمَّةِ بِإِلْمُهِنَةِ وَأَحَفَى السَّوَالَعُن لَكِ جُعْفِينِ عُلْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبُرَتُهُ عِبْدِهِ وَالْمُ وُحُرُ نِعِمْ وَعَلَى أَبِيهِ وَالْمِينِ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَقَالَ لى فَلْكَانَ عَيْ يَعْلَى إِنْ عَلِي عَلَيْهِ مَا السَّالِمُ اشْارَ كَالَّا

من تعظِّ على العاه

حُلَّ بِنَ عُمْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُطْهَرِيُّ قَالَ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُطْهَرِيُّ قَالَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْم اَيْ عَنْ عُيُرِيْنِ مُتُوكِلِ الْمُؤْمِنِي الْمُتُوكِلِ بْنِ صرون فال لفيت يحثى في ديد بن علي عليها الم فَنُكُرُ الْعُرِيثَ بِمُامِهِ إلى دُوْكِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِمِ الْبَيْخُ كُوهُا جُعْفُرُ مُ يُحْتُرُعُنَ الِاللهِ صلوات الله عليه فروف دواية المطهري فكاللنوا وعلاقي لله عن وسكال العسلوة على والد و الصّلون عَلَيْ مُلَةِ الْعُرُسْ الصَّلَوقَ عَلَى صُلَّةِ الْعُرُسْ الصَّلَوقَ عَلَى صُلَّةِ، الرس لي المنافيل المنافية المنافعة المنافية والمساء يعاقمه في المعات وعاق ه في الاستعادة طُعَاقُه فِي لِاشْتِيَاقِ فَعَاقُه فِي اللَّهِ إِلاَ اللَّهِ مَعَا وعاقَه عِزَامَ الْمُنْ وَعَاقَه وَالْمِعْرَافِ تُعَاقَه فِطْلَبُ لِكُولِمُ يَسْاقُ وَالطَّلَّاتِ يَعْمَا وَعِنْ الْمِنْ نُعَا قَ ه فِالْإِسْتِقَالَةِ نُعْاقُ مِلْكُالْسَيْطَانَّ

Constitution of the state of th Of Salaria Collins أبى بِتُلْتِ الْخُرُوجِ وَعَرَّفُهُ إِنْ هُوجَرَجَ وَفَارَقَ الْمُنْتَ مَايَكُونُ إليهِ مَصِيرُ امْنِ فَعَلْ لِفِيْتُ إِنْ عَبِي فَيْ عُمَّ إِعْلِيْدِ السَّلِمُ فَانْتُ نَعْمُ قَالَ فَعَلَ مُعْلَدُهُ Liebert College Leadill يُنْ كُونَ أُنْ يُعَامِنَ امْرَى قُلْتُ نَعْمُ قَالَ مِمْ ذَكُونِ فَعِيدًا C. Stinger Collinson Secretary Characteristics of the second seco قُلْتُجُعِلْتُ فِلْلِكَ مَا أَحِبُ أَنْ أَسْتَقْبِلُكَ عِلْ سِمَعْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبِاللَّوْتِ خُرِقَتُهَى طَاتِ مَاسِمَعْتُهُ State of the state فَقُلْتُ مِعْتُ إِلَاَّ ثَقْتُ لُو تُصَلُّ كُمَّا فَتِلَا لُولِكَ Shill ship is in the ship is in the ship in t وَصُلِهُ فَعُنِيرٌ وَمُحْمَدُ وَقَالَ يَعِي اللَّهُ مَا ايَشَاعَ وَيُتْبِتُ وَعِنْكُ أُمُّ الْكِتَابِ المُتُوكِلُ إِنَّ اللَّهُ عُنَّ South Michael Company وَجُلَّ اللَّهُ مُنْ الْلَامْرُ وَكُجْعُلُ لَنَا الْعِلْمُ وَالسَّيْعَ The said of the sa فجيعالنا وحض بنوع تنابالع فم وتحدى فقلت Chair and Section of the last of o Chicago State Control of the Control جُعِلْتُ فِلْلِهِ إِنَّ لَئِيتُ النَّاسَ إِلَى الْمُعْتِمَ لِلَهِ عُمَّالِكُ إِلَّا إِلَيْ الْمُعْتَمِعُ فَي This is to be a like the عَلَيْنِدالسَّامُ الْمُثْلَامِنُهُ مُرَّالِيُك وَالِدالْسِكَ فَعَالَ Section of the sectio إِنَّ عَبِي عُكُمُ مُن عَلِي وَابْنَكْ جَعْفَزُاعَلِيهُ السَّلْ Library Library 11-Line of Lieure deller

مُتُؤكِّلِسُ

C. K. W. C. M. C.

وَطَلَبِالنَّوْبَةِ حَ

لخفل مذاالفي في ومن العاصين من الم بينه الماد وقال المد لنظار عبر الزنطن كانت بلغظ الح عراقة و لا يُو

فَدُنِّع كُيْرِ الْأَمْلَاءِ رَعْلَا وَ فَي الرَّهُ بَهِ مَالَةً فِالنَّفِيُّ عَوَلِاسْتِكَالَةِ تَالَّهُ فِالْالْمُاعِ فِ التَّدُّ لُلُ لِبِّهِ تَعَالَ اللَّهِ فِي إِسْتِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَنْ وَالْمُورَةُ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعَظِّلُهُ وَمِالَى الكرواب بكفظ أيعتبالله المستن يوعة الله قا حَكَثَنَا اللهِ عَنِيلِللهِ جَعْفَى بِنْ عُمَّلِكُ سِنَى قَالَ حُرُّتُهُ عُنْهُ الله بن عُرر بن خَقاب الزَّيَاتُ قَالَ حَلَّتُمْخُ الْمُعَلِّي مُن النَّعْمَانِ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَلَّتُمْكِيرٌ ين مُوكِ إِللتَّقِفِي الْسَلِّم يعن أبيه مُتُوكِل بي مُولان قَالُ امْلِي عَلَيْ سُيِّدِ عِلْطَادِقُ الْوَعْنِدِ اللَّهِ عَنِد بن محرفال المراحكة على بن الحسين على مُحَرِّنِ عَلِي عَلَيْهِ مِلْ أَجْعِينَ السَّلَامُ يَسْفَوْرِ مِنْ وكان وعائد عليه التلام اطاليا بالمثاربا التحايلة عن مرادات العبرجيد العواقب الاغدفيل

الكخالة والاستهال والمتعبنا الشتن الماقة العاقية التعاقيل المؤيد التعاقير الولك وعافو عجيرا زه وأولياعه وعالمفاللغورة فِي التَّفْعُ وَالْمُ وَإِذَا قُرْتُ عَلَيْهِ الرِّيْقُ وَلِيا فِي فِي المُعُونِدِعَلْقُصْلُوالدُيْ عُلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا المُونِ صَلِيةِ اللَّيْلِ عَمَا فَعَ فِي الْمِسْتِعَارَةِ وَلِمُنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيَ كالمتلى للالق في الرضاع بالفضاء في المنظم الرسو ويعاوه فالقنون فالإعتفاريظ المعالية فالمالغنوالغ وعاق معن م ذكو الموت مطالع و طليالة عزوالمناكله والوقاية متكوعينك فيمدالفران عوارا نُظَالِيَ الْهِلَا إِنْ عَلَقُ هِ لِلْ خُولِسُفُورِ يَعَضَانَ مع والع شفر مكان من العيدة والم معلوفي وفا والمعرفة والمعلوقة الاضطفالجية والمعا

إذا الخرزامي

الِأَلْشِ مُعَالِيْهُ

الملك السترسير الملك المنطقة مراكلين الميام منطقة مراكلين

دعاؤه لعرفته لاعم

اذانوست خيل فاجز مع مك فان الدرم يعينان فعدالاس العاند به مون ورا وعد أورع فايه ليغزى اللَّهِ بِنَ السَّاقُ إِمَّا عَلِمُ الرَّيْنِينَ الْحَسَنُوا يُ قَبِلُهُ وَالْلِحِرِيلِا الْحِرِيكُونُ مَعِدَةُ وَاللَّذِي فَضَّرُتُ والخشيف علالانه تقلست اسماؤه وتطا عَنْ دُوْيَتِهِ ابْصَارُالْقَاظِوِيْنَ مُوَجِّزَتُ عَنَ ا اللَّوُّهُ ولايسْتُراعَ الفَعَلْ وَهُمْ دِيسَمُلُونَ وَالْحُدّ بعيداؤهام الواصفين أبتدع بقلويه على للدالة ى كوحب كن على الده مع فية حرب على ا التلاعاه واخترعه عرعل منيتيد اختاعا أللا فرمن منتبه المتتابعة والسبغ عليهم من وَيُ مُمْ مُلِكُ بِعِمْ طَوْيِقَ إِلَّا دَتِهِ وَيَعْتُهُمْ فِي مُبِيلٍ وعَبْتِهِ الْمُعْلِكُونَ مَا خِيرًا عَلَا فَلَ مُعُوْ الْمَيْدِ وَلَا بِعَبِهِ لَلْمُظَاهِرَةِ لَتُصَرَّقُوا فِي نِبِهِ عِجْلُ وَهُ وَ تُؤسَّعُوا في رِز قِد فَلَمْ يَشْكُرُوهُ وَلَوْ كَانُواكُولِكَ : يَسْتَطِيعُونَ تَقَلُّمُ اللَّهِ النَّفَوَةُ عِنْهُ وَجُعَلَ الخروان مرود الانكانية والاحكا ﴿ لِكُلِّ دُوجِ مِنْهُمْ قُوتًا مُعَلُّومًا مُعَسُّومًا مِنْ دِنْقِهِ البهيميَّة وكانواكاوصَ فعُكم كِتابِه لاينقض مَنْ ذادهُ ناقِصُ فلايزيل مَنْ تَعْضَ فَلْمُ انهُمُ إلا كَالْانْعَامِ بَالْهُمُ أَضَلُ سَجِيلًا وَالْحَدُ اللَّهُ عُمَّ ضَي لَهُ فِي لَهُ فِي لَكَ يُوهِ الْجَلَّامُ وَقُولًا وَ إلى لِلْهِ عَلَى اعْرُهُ عَامِنَ فَنْهِ وَالْمَنَامِنَ الْمُوالِمُ ولَيْلِمِينَ إِلْهُ الْمُعْلَافِينَا مِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي الم وفق كنامن أبواب العِلْمِرُبُوبِيِّنهِ وَدَلَّنَاعَلَيْمُ المي عَرُم ويتفعنه باعوام دُهُره حَتَّ إِذَا بِلَغَ مِنَ الْإِخْلِاصِلَةُ فِاقْتِمِينِ وَجُنَّبُنَامِنَ والصلى الله واستوعب حساب عمر فيف ك

الملصانى الاس ورحادته المين و وفسر البون فيما استضر اثخلق وأجوى فكيث اطيتات الرزق وكجعل كفا الإثخاد والشَّاتِ فِي أَمْرِهِ حَمَّا انْعَرُّ أَيْهِ فِي يَحَوَّلُ الفصيلة بالملكة علجيع الخلق فكالخليقت و مِنْ خَلْقِهُ وَلَنْ بِي إِمِن مَنْ سَبُقَ إِلَا رِطْنَاهُ مُنْتَادَةً لَنَابِقُتُ كَيْتِهِ وَصَلَّائِلُ لَهُ إِلَى الْمَاعِينَا بِعِنْهِ وَعَفُوهِ حَدُّا يُضِيَّى لَنَابِهِ ظُلْاتِ الْبُرْزَج وَأَكُورُ لِللَّهِ الَّذِي كَاغُلُقُ عَنَّا لِا بَالْخَاجُةِ لِلْأَالِيَّةِ ويته وكي كالمنابع سبي للنعت وكير في به منازلنا فَلَيْفَ نَظِيقُ مِنْ الْرُمْتَى نُو يَرِي شُكُوهُ إِلَيْ عِنْكُ وَالْمِنْ الْاَسْمُ الدِيُومَ تَخْرَى كُلُّ مُفْسِرِ عِلَاكْبُتْ عِيْ وَالْحُدُّلُيْلِهِ الدِّرِي زُكْبُ فِينَا الْاِسِالْبُسُطِ وَيُحْلُ وكلاؤه للنظلون موم لانعنى والعن مواك كَنَا ادُوْلِ إِللَّهُ مِنْ وَمَتَّعَنَا بِأَدُوالِحِ أَلْحَيْلُ قِ شَيْعُاوَلا فُمْنِيْفَرُونَ وَ حَمَّا اِرْتَقِعُ مِتَّا إِلَى عَلَى و وَانْعُتُ جُوْابِحَ الْأَعْمَالِ وَعُمَّا نَابِطِيبًا تِأَلُّونُونَّ عِلِيبِنَ فِي كِتَابِ مُرْقُومٍ يَشْهُ لُو الْمُقْوَّنُونَ وَحُلًا واعنانابغضرله واقنانا بمتبه فترامه فاليخت : تَعْرُبُهُ عِينُونَا إِذَا بِرَقَّتِ لَلْمُصْلِ أُوتَكُيتُ مِنْ الْمُصَالُ وَتَكْيِضُ إِنَّا طاعتنا وتهانا لينترى شكرنا فخالفناع كاين و و و المناور المناه و المناه أفرج وَركِبنامُتُونَ رُجْرِهِ فَكُم يُنْتُكِرُ نَابِعُقُوبَتِهِ مِن أَيْمُ اللَّهُ إِلا كُونِم جُوا رِاللَّهِ حَدَا الْوَالِمُ وَلَمْ يُعَاجِلُنا بِعَيْتِهِ بِلْ ثَأَثَّا نَا بِرَحْتِهِ مَّلَّتُمَّا وَ مَلَثِكَنَهُ المُفْتَى مِنَ وَنُصِنَا مَ يُعِانَبِيلَاءُهُ الْمُسْلِينَ وانتظر مراجعتنايرا فيته جثا واتحد الله الذي وَ فِاللَّفَامُ ذِالْبَيْ لِانَّوُولُ وَمَحْلَ كُوامَتِهِ الَّبَي لاعَوْلُ وَالْحُدُولِيِّهِ الَّهِي الْمُعَادُلُنَا عَاسِنَ دَتَنَاعَالَاتُولِيةِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ الْمُؤْتُفُولُ الرَّمِنْ عُضْلِهِ

الآهم المراجع الما تعالى المراجع الما تعالى الماسطة المراجع ا

فلوليرنعتك بغان فكالمختلفام وفضيله إلايها لَقُلْحُمُ يَ الْلَوْهُ عِنْدُنَا وَجُلِّ إِحْدَانُهُ الْمِينَا وَجُهُمُ فَضَلُهُ عَلَيْنَا فَالْمُكَازِلُاتُ سُدَّتُهُ في التَّوْيَةِ لِمَن كُانَ قُلْنَا لَعَنْ وَيَضْعَ عَتَامًا لَا طاقة كنابه والمرتككيفنا الأوسعا وكذيجبتنا الأيش وكمريك ولاحرمنا مجنة ولاعتن أفالنا مِتْامَنَ مَلَائَ عَلَيْدِ وَالسَّعِيدُ مِثِّامَنُ دَعِبُ إلكِيْدِ فأنخر للبديكل ماعوت بداد فالانكتيد إليد وَالْوَمْ خَلْيِقْتِهِ عَلَيْدِ وَارْضَىٰ خَامِنِيْدِ لَلْنَالِهِ حُلَّا يَفْضُلُ لِلْآرِثُ الْحُرْكِفَضْلِ دَبِّنَاعَلَى جَيع خُلْقِهِ تُمُّ لَدُ الْحُرُثُ كُلُانَ كُلِ مِنْ عَزِلَهُ عَلَيْنًا فكالحيع عباده المامنين والباقين عكد مااكماط به عليه من جَيْع الاسْياء ومكانكل فاحِدَةٍ مِنْهَاء بَيْنُهُ الْمُنْعَافًا مُضْافِقًا ٱبْلَاسُمِينًا

Service of the servic

18:

عَلَّ وَ اصِعَافَا سِ

wo jed windy

September of the septem

العزده الماكل فان وم دندا دافتر طفاه م الكل فان اخزون الاتزان فكانه الندا الدى يترن ونها بل في الزون في اعلن مع احرادهم وقبل الزن أرجون مستر وقبل فانه المرادة وقبل الزن أرجون مستر وقبل فانه

إلى يوم القِيام في حماً الامنتفى في والعِيام لِعَلَدِهِ وَلَامَيْلَعُ لِعَلَيْتِهِ وَلَا انْقِطَاعَ لِإِمْلِعِ ﴿ حَلَّا مِكُونَ وُصُلَدٌ اللهاعيد وعَعَوْه وسَدِّياً اللارضوانه ودريعة المعفقة وطريقا اللجنتيه وحفيرامن نومينه وأمنام فغضبه وظيه واعلى طاعته وحاجرًا عن معصيته وعُونًاعَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّهِ وَوَظَّآتِفِهِ حُرًّا ﴿ منعله فالتُعَمَّلُ وَالْوَلِيَاتُهِ وَنَصِيرُبِهِ فِنْفُو الشُّمَا كَوْبِسُيُونِ أَعْلَاتِهِ إِنَّهُ وَلِيُّحْيِلٌ وكان من فعايمه عليه السلام بعل صَلَاالتَّهُ بِإِلِيَّ لُوةُ عَلَى سُولَالِيَّهُ وأنحذ للبيا الذي عن عَلَيْنا عُجُرُن بيد سَلَّى الله عَلِيْدِ وَالِهِ دُوْنَ الْأَمْمِ الْمَاضِيةِ وَ العُرُونِ السَّالِفَةِ بِعِثُنُ رَبِّهِ الَّهِ لِانْتَجْزُعُنَّ

المارح

من التماالي العركفاه معام لا تحق فعا تويت مزيح اجتاالا وعكل التأي عن مخطين رخيله ومكوضيع دجله وَهُ مُنْ عَظِرُ السِهِ وَمُ أَنِسِ فَعُلْ اللَّهِ مِنْ لُهُ لإغزاندنيك واستنسارًا على اكفرالكُوْمِيك حُتَّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا إِلَا فِي اعْلَا يُكِي وَاسْتُتُمَّ لَهُ مَا دُبِّرَ فِي الْآلِكَ فَنَهَ لَى الْمُعْمِرُ مُسْتَغِيِّتًا بِعُوْنِكَ وَمُتَّقَوِّ يُاعَلَى أَعْفِهِ بِنَصْرِكَ فَعُرَّاهُمُ فتعفره فارهم وهم عكيفر فبخبو كية فرارها

حَتَى ظَهُ رَامُ الْ وَعَلَتْ كُلِتُكُ وَلَوْكُوهَ الْنَيْكُونَ

اللَّهُ مَّ فَادْفَعُهُ مِالَكِنَ مِيكَ إِلَىٰ الدَّدَجَةِ الْعُلَّا مِنْ جَنَيْنَكَ حَتَّى لِالْيُنَاوَى فِي نُزِلَةٍ وَلا يُكافّا

فِمُنْ مَنْ وَلَا يُوانِيُّهُ لِلْكَانِيُّ مَلَكُ مُفَرَّبُ وَلَا

نَبِيُّ مُنْهَالُ وَعَيِّفَهُ فِي أَصْلِهِ الطَّاهِينَ وَانْتَتِهِ

المُؤْمِنِينَ مِنْ حُسِن الشَّفَاعَدِ أَجَلَ مَا وَعَلَيْهُ

يانافِنَ العِدَةِ باوافِي الْفُولِيامُ بَرَلَا استَيَاتِ

وسقطيعا

على أولوطليل على جودوج وعداستي مقام التعليل شاريا في تؤلد تعالى وتلك والتقرط عا بداكم William Board Wellaw HIL يْجْ وَإِنْ عَظُمُ وَلَا بِغُونُهَا شَيْحٌ وَإِنْ لَطُفَ فَحَتَّم بِنَاقَالِجَيعِ مَنْ ذِيَا وَحَجَلَناسُهُ لَآءَ عَلَيْ بحُدُ وَكُنَّ نَاعِيتِهِ عَلَى مَنْ قُلَّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ حُسَمَّدٍ أَمِيْرِكَ عَلَىٰ وَحَيِثَ وَجَهِيْكً مِنْ خُلْقِكَ وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبْدِكَ إِمَامِ الْرَجْمَرَّ وَقَائِلِ الْخَنْرِومِغِنَّا عِ الْبِرُكَةِ كَانْصَبِ لِمَرْكِ نَفْسَهُ وَعَرَّضَ فِيكَ لِلْكُلْوُءِ مِلَى نَهُ وَكَاشَعَتَ فِللتَّعَالَوْ اليُلكَخُوا مَتَّتَهُ وَيَجَالَبَ فِي رِضَاكَ الشرتة وقطع في إخياء دينك رجمة واقصى الأذنين على محودهم وقرب الأقصان على استخابيهم لك وقالحا فيك الأبعارين اللم مر وَعَادِي فَهِكَ الْإِقْرَبِينَ وَاذِابِ نَفْتُهُ فَ فَتَلَيْعِ واللِّلكَ وَأَنَّعُبُهُا بِاللَّهَا وَإِلَى مِلْتِلْكَ وَالنَّعِلَا اللَّهَا وَإِلَى مِلْتِلْكَ وَشَعَلَا بِالنَّفِيْ لِإِصْلِ مُعْوَبِكِ وَهَاجَرَ الْمِالْدِالْعُرْبِيدُ

أمْرِكَ ٱللَّهُ مُّ فِصَالِحَلَيْهِ مْ وَعَلَى لَلْكِكُهِ اللَّهِ يَنْ مِنْ دُونِهِمْمِنْ سُكَانِ سَمَا إِلِكَ وَاهْلِ الْأَمَا لَذِ عَلَى رِسُالْالِكَ وَاللَّذِينَ لَانَهُ خَلُهُ مُرْسَامَةٌ مِنْ دُوُبٍ وَلا إعْيَاءُمِنْ لُغُوبِ وَلا فَتُو يَ وَلا نَشْعُلُهُ مَ عَنْ شَيْعِكَ السَّهُ فَاتُ فَلَا يَقْطُعُهُ مُعَنَّعُ ظِيمُكَ سَهُوالْعَفَلَاتِ الْخُشَّعُ الْأَبْصَارِ فَلَا يُرُومُونَ التُّظُرُ إِلَيْكَ النَّوْ كِنُ الْاَذْقَانِ اللَّهِ بِنَ تَوْطَالَتَ رغبته وفيماللهك المستهرون بالكوالاثك وَالْمُتُواضِعُونَ دُونِ عَظَمَتِكَ وَجَلالِكِيرِ لَآيُكُ وَالَّذِينَ يُعْوِلُونَ إِذَا نَظُرُوا إِلَّا جَمَعَتُم تَنْ فِي عَلَّ أصُلِ عَضِيعَتِكَ سُجُانَكُ مُاعَبُ لَا لَكُ مَا الْكُحَقَّ عِبْ اُدَيِّكُ فصُلِعَكُمِهِ وَعَلَى لاَ وَخَانِينَ مِنْ مَلَا يُكْتِكَ وَ أَهْلِالزُّلْفَةِ عِنْدُكَ وَمُحَّالِلْافَئِيْ إِلَّى رُسُلِكَ وَالْمُؤْمِّنَانِي عَلَى وَخِيكَ وَقَبْ الْإِلْمُلَا يُكَاةِ الَّذِي

بأضعافهامن المستنات إنك دوالفضل العظيم وكان من دُعَايَة عليه السّلام فالصّلون على حَلَّة العُرْيِن فَكُلّ مَلَامِهُ وَكُر ٱللَّهُ مَرُوحُكُ أَنُّ عُرْشِكَ الَّذِينَ لِايفَتْرُونَ مِنْ سُنِيعِكَ وَلايسُا مُوْنَ مِنْ تَعْتِر يُسِكِ وَ لا يستغيس وكامن وباكتك ولايؤ تؤون التعمير عَلَى لِجِلَّ فِأَعْرِكَ وَلَايَعْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ الْيَكَ وَانْ الْفِيلُ الْمِنْ وَالشَّاخِصُ الْفَاحِمُ الْفَاعِلْمُ عَلَّمُ مِنْكَ الْلِاذْ نَ وَحُلُولَ الْاَمْرِ فَيُنْتِهُ بِالنَّفْفَ فِي صيعي رصاري الفبور وميكاييل دوالجاه عِنْهُكَ وَأَلْكُانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ وَجِيْمَ لِلْ الكمين على وَحِيل المُطلع في اصل مواتك الكانا لمذالة عند علا منكل الكرم وعكن فتومكين وسي المكين لكنك المفترب عندك والروخ الذي صُوعَلَىٰ لَا يُكَدِّ الْحَجْبِ وَالدُّوْحُ الذَّ يَصُوَمِنَ

State of the state

الأغنافة ل

Control of the state of the sta

المادباري الترافي بالميتواني ومن الميتواني الميتواني الميتواني الترافي الترافي الميتواني الميتو

ُفتَّانِ الْفَبُورِ وَالطَّاآنِفِينَ بِالْبَيْرِ الْمُعُورِ وَالطَّاآنِفِينَ بِالْبَيْرِ الْمُعُورُ وَمُالِكٍ وَالْخُونَةُ وَيُضُولُ وَسُلَ نَوْ الْجِنَانِ وَالدِّينَ لانعضون الله ماامكم وكفعلون ماليؤمرون وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ عِاصَهُمْ فَعَدَ وَّعُقِبُ كَالْتَارِ فَالْزَبَانِيَةِ اللَّهِينَ إِذَا فِيلَ لَمُمْرَخُلُهُ ﴿ فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَيْرُ صَلَّوْهُ الْمُثَارُكُهُ مِيوَالْمِوا وديات ويراه المعالمة المرادة المان ويمة المهمول المان سِلْاعًا وَلَهُ يَنْظِرُوهُ وَمَنْ أَوْهُنَا ذِكُوهُ وَلَمْ نَعْلَمُ Just Sid vielling the little bet and the مَكَانَدُ مِنْكَ وَبِأَيِّ الْمَ وَكُلْتُهُ وَسُكُا لِأَهُوْآء وَالْاَرْضِ وَالْمَآءِ وَمَنْ مَنْفُهُمْ عَلَى لَخُلُقِ فَصَلَّ لِمِهُمْ يُوْمَ يَا فَيْكُلُ نَسْمِ عَلِمَا سَا يَقِيُّ وَسَنَعِيدُ وَصَلَّ عَلَيْفِوصِلُوةً تَزِيثُونُهُ كُوامَةً عَلِيكُوامَتِهِمَ الم المرابع ال وَطُهَارَةً عَلَىٰ خَلِهَا دُنِهِ مَ اللَّهُ مَرَّ وَإِذًا صَلَّيْتُ عاظهم وكيمالا لنفو المفواكود فضلتا عَلَىٰ مُلَا مُكْتِكَ وَرُسُلِكَ وَكَبُعُتُهُ مُصَلِّو يَبَّا - عَلَيْهِم عِنْ الْعَدْتُ لَنَّامِنْ حُسُنِ الْعَوْلِفِيمُ اللَّهُ وَالْمِهُمُ اللَّهُ وَالْمُرْ

طالب الكيرة الاشتع ومن قنع بالقلط فينم البركة لا تشعرت من مطافك

خصصته مُلِفَيك واعْنيتهم عن الطعام وَالشَّالِ بِتَقْرِيسِكَ وَأَسْكَنْتُهُ مُرْمُلُونَ أَفْبَاقِ سَمُواتِكَ وَالَّذِينَ عَلَى أَرْجَالِهُا إِذَانَ لَالْأُمُّ فِيمَام وَعُولِتَ وَخُوانِ الْمُطَيِ وَذُواجِوالسِّعُابِ وَاللَّهِ بِصُوبِ زُجْرِهِ يُسْمُعُ زُجُلُ الرَّعِودِ وَإِذَا سَجَيْتُ به حفيقة السَّعاب النَّعَات صواعِقُ الْبُرُوتِ وَمُشَيِّعُ لِكُنَّا وَالْبَرْدِ وَالْمَارِطِينَ مَعَ قُطْرِلُطُ إذانك والعُوام على خاص الرياج والمؤكلين بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ فَاللَّهٰ بِنَ عَرَّفْتُهُمْ مَثَا إِيلَ المياه وككنك تغويد كواعج ألاشطار وعوالجفا وُنْسُلِكُ مِنَ الْمُلَآكِكُ إِلَى الْمُولِ لَارْضِ الْمُونَّ ماينزلمين البلاء وتغبوب لدَّخاء والسَّفرة الكِلِم الْبُرُرَةِ وَالْحَفَظَةِ الْكِلْمِ الْكَاتِبِينَ مُنْسِي وَمُلَكِ الْمُوْتِ وَاعْوانِهِ وَمُنْكُوفِ نَكِيرُو دُوْمَانَ الْمُنْظِ

" HELEN STANTIST C. STANE Sir belance de la la se series Washing shadada haladayi السغرة الكشيرةال الدكتالي بآيد/سفوة قال الخفش واصلح مراؤمتالكا وروكفرة مث

فأو



افاسيعيب المتعاكلين الاصفط كمن الدلايقوير على ضرك احدا teldio lado sente عَلَى شَاكِلَتِهِمْ لَمْ يَثْنِهِمْ رَبِيْ فِي مَا يَنْهِمْ فَلَمْ يَغْتُلِعُ مُرسَكَةً فِي فَعُولَ قَالِمُ وَلَلَّا نُمَّام 12 degride بِعِدَايَةِ مُنَارِهِمْ مُكَانِفِينَ وَمُوَادِرِينَ لَهُمُ 3 TERMISTORY entrent news 9 co يكينون بلينهم وكهتك أفت بعان بعن يتقفون عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَهِمُ وَنِهُ مُونِهِا أَدُوْ الْيَفِيمُ اللَّهُمَّ وصرل على التابعين من يوسنا طال إلا يوم الدي وعلى أذ فاجعه فروعالة رياية فروعالمك أطاعك منه مرصلوة تعظمه ويطامن عصيتك وتفسو له رفدياض المستبك وتمنعه وبها مِنْ كَيْدِالسُّيْطَانِ وَتَعْيِنُهُ مْ يِطَاعَلَ مَاسْتَعَا نُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِنِّ وَتَقِيمُ مُ طُوارِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الاطارقايط أثني بخيرة تبعثه مربطاعلى عَلَى اغْتِفًا دِحُسُنِ الرَّجَا وَلكَ وَالطَّيْعِ فِهَاعِنْكُ وتخاك التُقمية فيما تحويد أيذ بالعباد ليرتفع

الكَارَّغَبُدِ الْمُكُونِ وَكُنَّ الْمُكُونِ وَنَعُونَ عَلَيْهُمْ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِلْ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِي الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكَلِّ الْمُكِلِّ الْمُكِلِي الْمُكِلِّ الْمُكِلِي الْمُكِلِّ الْمُكِلِي الْمُلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُل

المن الأنفق عن عَبَاقِبُ عَظَرَتِهِ صَلِ عَلَيْ عَلَيْ الْمُولِا الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ورمواهد المعرف المهادام والمالية المعرف المع

التُلطانِ اللَّهُ مَرَّا إِمَّا لَكُمَّ وَالْمُكْتَفُونَ بِفُضْ إِفْوَتِكَ

فصرر عل محر واله والفيناو مايعوالمعطون م

فَضْ إِجِلُ تِكَ فَصَرِ آعَلَ عُمَّا يُوالِدٍ وَأَعْطِنًا وَالْمِ

يَهُ يَوكُ لُهُ مَنْ أُونَ بِنُورِ وَجُعِل مَصَلِ كُلْحِيْلٍ

واله واصرااالله عراقك من واليث كريضية

خُنْ لانُ الْخَاذِلِينَ وَمَنْ أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْدُ مَنْعُ

المالغ ين ومَنْ صَرَبْتُ لَمْرَيْغُو واضْلا لْأَلْضِلْين

فصرِّ عَلَا عُمَّا وَاللهِ وَاصْعَنَا بِعِنِّ لَعُمِنْ عِبَادِكَ

فَأَغُونُنَاعَنُ غَيْرِكَ بِإِنْ فَادِكَ وَاسْلُكَ بِنَاسَعِيلَ

انحق إنشادك الله مرصرة كالمعتر والهواجعل

سَلَامُدُ قُلُوبِنَا فِ ذِكْرِعَظَمَةِ لِنَ وَفَاعِ أَبْدَانِنَا

ف المربعينات وانطِلاق السِنتِناف وضفع تبك

الله مص لعظ على والدواجع لمنامن دمالك

التاعين إلينك وصلاتك التألين عليك وث

لانجر فادالها يخل ماصطفالاني

محكي فاله وادنينا إلى فن بك والمن تصغُر عيد خَطِرِهِ الْاَضْطَارُ صَلِّ عَلَى عَيْنُ وَالِهِ وَكُرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَامَىٰ تَظُهُو عِنْكُ بَوْاطِيُ الْكَخْبَارِ صَلَّ عَلَيْ مُحَيِّدُ وَالِدِ وَلِانْفُضَحَ اللَّهُ عَلَّا لَكُلُكُ اللَّهُ عَرَّ اغنناعي هبدة الوكفابين بمبتك والفناؤخشة القاطعين بصلتك حتى لازعب إلى احد مُعُ بِكُلِكَ وَلَانَسْتُوْحِشَ مِنْ أَحُدِهُ عُضَلِكَ الله مَرْضَلِ عَلَى حُيْلِ وَكِينَا خَالَ وَلا تَكُنْ عَلَيْنًا وَالْمَكُنَّ كَنَاوَلَامَّكُونِهَا وَأَدِلْ كَنَّا وَلا عَنِيلِ اللهُمْ صَلِ عَلَى عُمَّى وَالِهِ وَقِنَامِنْكَ وَأَحْفِي ظِنْابِكَ وَاصْلِ نَا الدِّيكَ وَلَاثُنَّا عِنْ نَاعَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِهِ يُسُلُمْ وَمُنْ تَقْرِي بَعِيلُمْ وَمَنْ تَقْتَ بْهُ إِلَيْكَ لَيْنُمُ اللَّهُ مُرْسَلِ عَلَى وَالْمِدَ وَاكْفِنا حَلَّافًامِ الزُّمَانِ وَشَيُّ مَصَا يَبِلِ الشَّيْطَانِ وَمَالَةَ صَوْلَهِ"

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

Michigan State Con



الانتوكيد لامراالة المنافي المنافي والتوكيد بقيل واضل Curto sir Ange A SILA GET CHEL Williams Established العاجلهن دُنيا أَغُرِ فَدُرُكُ للأجِل فِ أَخَرْ لِهُمُ المُنظِكَ لَخَاصَينَ لَدُيْكَ لِالْحُ الرَّاحِينَ فكان مِن دُعَاتِه عَلَيْهِ والتَّه المُناهِ بكل دلك يعشط كشأ فأخ وكينك أخبا رفع وكنظم Wind Elicharding in Warish 53.3 - All Sied State State of the S elic yakisayakiliki ise ise kana كيف هم ف أوقات طاعته ومنازل فروضه وموا عِنْدُ الصَّبِيالِ عِنْ الْسَاءَ Merch Colored Charles أخكام وليخ كاللبين أكأة أعاعلوا ويجزي لألي ٱنجُرُ اللِّهِ الَّذِي خَالَقَ اللَّهِ لَ وَالنَّهَا رَبِعُ وَتِهِ المجري أيحسنوا بإلحنسني اللهمة فلك المحام كالما فكفت فعيتن بهنفابقن رته وجعل لكل فاحبينها مَثَلَّعُنُ وَدُاوَلُمَكُ مِنْ مُنْ قَالِمُو لِيَحُلُ وَالْحِيمِ مِنْهُمَا كنائن الإصباج ومتعتنابهم وضو التهارق مُعَنْ يَنَامِنْ مَطَالِبِ لَلْأَقَاتِ وَوَقَيْقَنَا مِيهِ مِنَ فصاحبه ويول طاجبه فيه بتقليم بنة طُوادِ وَالْافَاتِ أَضِعُنا وَأَضِعَتْ الْاَشْيَاءُ كُلُفًا للعِبادِ فِهِ المَعْنَ وَهُمْ بِهِ وَلَيْشِئُهُمْ عَلَيْهِ فَعَلَقَ بُحْلَتِهَا النَّسَمَا وُهَا وَأَرْضُهَا وَمَا النَّتُتُ فِكُلِّ لهُ وُاللَّيْلُ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَتَى كَاتِ التَّعَبِ واحربه ماساكنه ومعركة ومقمة وتتاحصه وَنَقَطَاتِ النَّصَرِبِ وَجَعَلَهُ لِبِاسًا لِيَلْبَدُوا وَمَاعَلُا فِي الْمُوْآءِ وَمَا كُنَّ يَعْتُ الدِّي اصْبَعْنَا The said of the said is مِنْ واحْتِهِ وَمَنْلِمِهِ فَيْكُونَ فَالِكُ حِمَامًا وَفُقَةً فَ فَيْضَتِكَ يَعُونِنا مُلْكُلُكُ وَسُلُطانُكُ وَتُضَمُّنا وَلِيَنَالُوا بِدِلْلُّهُ وَسَنَّهُوَّةً وَخَلَقَ لُمُ وَالنَّهَا وَ مَشِيَّتُكُ وَنَتَصَدَّفُ عَنَا مُرْكِ وَنَتَقَلُّ فَتُلَّمِٰكِ مبطي الينتغواف ومن فضله وليتسببكا إلى اللَّهِ لَيْسَ لِنَامِنَ الْاَمْرِ لِلْمَنَا فَضَيْتَ كَالْمِنَ الْخَيْرَ الِّمَ وننقه وكيش كاف أرضه طلبًا للافيه نيل

أيلها ومن خُلْفِنا وعَن الله أيْمَانِنا وعَن الله قمن تجيع تواجدنا حفظا عاصمامن معصيتك طاديًا إلى طاعَتِل عَسْنَعُمَا لِلْمِعْبُتُونَ اللَّهُمُ صَرِّعَلَى مُحَمِّرُ وَالِهِ وَوَقِعْنَا فِي وَمِنَاصِلًا وَلَيْكُتِنَا هذِهِ وَهُجَيْعِ أَيَّامِنَا لَلِاسْتِعَالِ الْخَيْرِ وَهِيَّالِ الشِّرَ وَشُكُولِلِنَعُ وَاتِّبَاعِ السُّنَيِ وَمُجَالِيِّهِ البدئع والامر بالمغر وبوالتهي عن المنكر فَجِيًّا طَدِ الْإِسْلامِ وَانْتِقَاصِ الْمِاطِلِ وَاذْ للالِهِ ومصي والمحق وإقارن وإدشا والطاآل ومعافة الضّعِيْفِ وَإِذَّ رَاكِ اللَّهِيفِ اللَّهُ مُرَّصَرَّ عَلَيْ والمه واجع لداين كنيم عها فاد وافضافا صحِبْنَاهُ وَحَيْرُ وَقُتِ طَلِلْنَا فِيْهِ وَاجْعَلْنَامِنَ أيضائن مَرَّ عَلِيهُ إللَّيْلُ وَالنَّهَا رُمِن جُهُ لَكُ أَشْكُرُهُمْ لِلْا أُولَيْتُ مِنْ نِعَلِكَ وَأَقْوَمَهُمْ يُمَاشُوعَتُ

استفتح بااسوات حلالقبر القناعة تلقى اليسيروال مَا اعْطَيْتُ وَهُ فَايُومُ عَادِثُ جَدِيدُ وَهُوكَيْنَا شاهِ رُعَنَا عِنْ الْحَسَنَا وَدَّعَنَا عِجْرِ وَإِنَّ أكأنافار فالبريم الله مرصر كالفتي والم والنفنا حسن مطاحبته واعقمنامن وع مُعْادُقَتُهُ بَانِيكَارِجُرْيُو أُوافِرُافِ صَعْيَةِ أَقْ كَبِينَ وَأَجْزِلَ لَنَا فِيهِ الْحُسُنَاتِ وَأَخْلِنَا لِيَدُّ فيدمن التبيئات وامكلاكنامائين كمفيلوعا وُسُكُرًا وَلَجِرًا وَذُخَرًا وَفَضَا لَا وَلَجِسْانًا اللَّهُمَ يْتِرْعَا كَالْمِ الْكَاتِبِينَ مُؤْنَدُنَا وَامْلَاكَانَا مِنْ حَسَنَا تِنَا صَعَا لَفِنَا وَلَا تَعْنِى نَاعِبْدُهُمْ فِي وَجَ أَعْالِنَا اللَّهُ يُرْضِلُ عَلَيْهُ إِلَّهِ وَالْجِعَلَ لَنَّا فِكُلِّ سَاعَةِ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظَّامِنْ عِبَادِكَ فَ نَصِيْبًامِنُ كُلُوكَ وَشَاهِلَ صَلَيْلِ مِنْ مَلْأَلِكُمِكَ اللهمر صرق علام والمعظمام والمعظمام والمواجون



قالزاد الدفاناشات وبعرف متح انظرف نظامها اشكر فيدا دُبَّاج بلا ترصّاه لان الشاك مهم في مرادا عرف ي ويرم على مبغروم في كان بلى بما فيدرا بيد الاجراف والانكار - قارج كة لا تدح حياستك الاالح الله يهم في المراج من مسكا وجَهْتَهُ إِلَى الْمُصِيرِ كِلِنَا أَفَدُدُتَ وَلَاصَارِكَ مراكليه وسيئ الإخلاق منام الافعا لِلاَوَجَعْتُ وَلِلْوَاتِحَ لِلااَغْلَقْتِ وَلَامُغْلِقَ لِلاَفْعَتْ ٱللهُ مَرَاقِ اعُودُ بِلِنَهِ فَهُ اللهُ مَرَاقِ الْمُرْضِ وَسُونَةِ فلأمكيت كالاعترات ولاناب ولمنخذ لتجيل الغضب وكاكب والخسي وضعوالط بوقلة عَلَيْعَةً وَالِدِ وَافْتُعْ لِي إِن إِنْ أَبْ الْفُرِجَ بِطُولِكَ مِ القناعة وشكاسة النابي والخاج الشفوة وَالْسِيْعَةِي لُطَانَ الْهُمْ عِبُولِكَ وَأَنِلْمَ حُسَرُ التَّقْرِ وَمُلْكَةِ الْحِيَّةِ وَمُتَابِعَةِ الْمُوي وَجُعْ الْفَةِ الْمُوي فَهُمَا شُكُونُ وَأَذِ فَهُيْ حَلَا وَةَ الصَّنْ يَعِ فِهَا سَأَلْتُ وسنة الغفلة وتعاط الكلفة وإيثارا الباطل وُهُبُ لِمِنْ لَدُنْكَ دَحَمَةً وَفَرَجًا هَمَيْنَا وَاجْعَلُ عَلَا لَيْنَ وَالْمِصْلِ مِعَلَى لَمَا ثُمْ وَاسْتِصْعَارِ الْعُصِيةِ المونعيلا عُعْزَجًا وَحِيثًا وَلاتَعْلَى الدَّوْمَام كاستكنا والطاعة ومناهات الكرزي الانلاء عَنْ تَعَامُرِفُ وُضِكَ وَلَسْتِعَالِ مُنْتَلِكَ و بِالْعُلِينَ وَسُوعَ الْوَلْايَةِ لِمُنْتَحُتَ الْمِنْاوَةِكِ ﴿ التَّكُولِينِ اصْطَنَعَ الْعَلِيفَةَ عِنْدَنَا الْوَانَ فَصُدَ فِعُوْضِقْتُ لِللَّهُ كُنْ إِلَاكِ فَنْعَاوَامْتَكُوْتُ عَلَيْ عضدته اعفيره بألفع أعند ص المن المنظمة المالت المالة المنظمة المنافقة ظلِمًا الرِّغُذُنُ لَ مَلْهُو قَا اَوْفَرُومَ مَالَيْسُ لَنَاعِيٍّ ٱوْنَفُولَ فِي الْعِلْمِ بِنَيْرِ عِلْمُ وَتَعُودُ بِكِ أَنْ مُنْطُويَ مُننِتُ وِمُودُفِعِمُا وَقَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ فِي لِكُ وَإِنْكُورُ المنتوجية منك ياذاالع ويوالعظ في ديدانه ابر عَلَى عَشِي أَحَدِي وَأَنْ نُعِيبَ بِأَعْالِنَا أَوْعَلَى فِي فكالكمن وغائبه عليه والتفرق الاستعادة وَ الْمَالِنَا وَيَغُونُونِ مِنْ سُوَّعِ السَّيْرَةِ وَاحْتِفًا بِ



عَنْ إلْبِكِ سُعِلَانَكَ نَعَنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ أوجبت إجابته وأهر التوءالذي وعنت ٱلكُتْفَعَهُمُ وَأَشْبَهُ الْانَتُنَاءِ عِنَظْ يَتَلِكَ وَأُولَ ألكؤدبك فيعظكنك ديخية من استخفك وعون من استعاث بك فارتحم تصيعنا اليك ٢ وأغِننا س ري وَأَغِنْنَا إِنْطُوحَنَا أَنْعُنْ مُنَا بَيْنَ مِنْ لَكُ الْمُرْأِنَ التَّيْطان قَن شَيت بِنَا إِذْ شِايَعِنَاهُ عَلْ عَصِيرِت فَصَلَّ عَلَيْ وَالدِ وَلا تَشْمُتُ وَبِنا بَعِدَ وَكِلْ اللَّهُ لكُ وَرُغُبُرِينًا عَنْ لَهُ الْمِيْنِينِ الْمِيكَ وكاه مديماته التكريخ إيزا كخبير يَامَنْ ذِكْرُهُ شُكُ لِلنَّاكِرْيْنَ وَيَامِنْ شُكُرُهُ فُوْزُ لِلشَّاكِونِينَ وَلِيامِنْ طاعَتُكُ نَجُاءً لِلْعُلِيعِينَ صَيْهَالُ عُمَّارِ وَالشَّعُلْ قُلُوبَنَا بِرِيْلُوكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرِ وَالسِّنَةَ نَابِشُكُولِ عَنْ كُلِّ شَكْرُونَ الْ

الأعلى من الطلب غال الرتعالي عيد أن كالطمع العلم العالم عالم العلب غالد الرتعالي عيد الرف المين وحركات اعضابنا وكفات اعينا فوموجا تُوابِكَ حَتَّى لِانْفُونَا حَسُنَةُ نَسْتُحَقَّيهِا جُوْلَاكَ وَلاَيْقُ لَمُناسِيِّعُةُ لَسُتُوْجِبُ بِطاعِقَالِكَ وكانس دعائد عليه السلام والفيأ إلالله تعالى بالتجار كالله اللَّهُ عَرَّانِ تَشَا نَعَفُ عَنَّا فَيِفَضْ إِلَى وَإِنَّ تَشَا تُعَرِّبُنَا فَبِعَدَ إِلِكَ فَسَهِ لِأَلْنَاعَفُوكَ بِتَلِكَ وأجِوْنامِنْ عُلْأَبِكَ بِغَيْا وُزِكَ فَانَّهُ لَاطَاقَهُ كنابعد لك ولاغجاة لاحدم الدون عغوك ياغِنَى ٱلْاغْمَا الْمُونَ عِبَادُكَ بَانِي مَلَيْكِ وأناافع الفقاع إليتك فاجبى فاقتتاب سيعك وَلاَتَقَطَعُ رَجَّاءً نَاعِنعِكَ فَكُونَ قَالَ الشَّقَيْتَ مَنِ اسْتَسْعَدُ بِكَ وَحَرَمْتَ مَنِ اسْتُرُكُ فِي الْسَارُ وَالْفَالِكِ Commenced ! فَاللَّهُ وَيُحِينُهُ مِنْ عَلَيْنَا عَنْكَ وَاللَّالُونَ مَنْهُمُنَّا

July good by Kalle Allier 16 Lang Land to Silve La Silve Cate Line Cate فيان عَنْ لِحَفَلِكُ عَلَّى لِكُ Unasha hera solver latin



أُوفَهُنْ مُغَطِهِ وَلِمَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّينَ الْعَالَمُ وَالْمُنْ عَوَّدُعِبْ الدَّهُ قَبُولُالْإِنَابِيْدِ وَالْمِنْ اسْتَصْلِ فَاص فاسدكه مالتوكة وكامن تضيمن فغلهم باليسير وَالْمُوكَا فَلِي فَا قُلِينَا فُلِي مُلِكِينِي وَيَالِمُنْ ضِينَ الْمُدُرِ إِجَامَةُ الرَّعَاءِ وَإِنْ وَعُدُمُ مُ عَلَيْعَلِيهِ بِتَفَصَّلِهِ حُسُونا بَخُواء مِا أَنَا بِإِعْصَاعَ فَعَفْرَتِ لَهُ وَمِا أَنَا بِالْوَجِ مَنِ اعْتَنَ رَ النِّكَ فَعَبِلْتُ مِنْهُ وَمَا إِنَّا بِأَفَا وَمَنْ تَابَ الْبَيْكَ فَعُدُنَّ عَلَيْهِ أَتُوبُ الِيَكُ فِي مُعَامِ هُلْ انْوَيَةُ نَادِمٍ عَلَى افْرَامَتِهُ مُشْفِقِ فِيَا الْجُرِيِّ مِمَّا الْجُمَّعُ عَلَيْدِ خَالِطِ فِي ا مِنَاوَقَعُ فِيهِ عَالِمِ مِانَةَ الْعُقْوَعَين الدَّنْ الْعَظِيم لايتكاظك وأن التجاؤذعن الإنماع كيل لايستصعبك واكت اختمال العنايات ألغا لايَتَكُاَّدُكُ وَأَنَّ احْتَ عِبَادِكَ الدِّلْعَمَة كُ

بى فَهُ قَامِي طَالْمَا سَعُنْطَكَ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقَرْتُهُ عَآ مُعْتُكُ سُجِانِكَ لاأينشُ مِنِكَ وَقُلْ فَحُتُ لِمابَ التُّوْيَةِ إِلَيْكَ بِلَ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الدَّلِي النَّطَالِ لِنَسْبِهِ الْمُسْتَحِينَ عُرُمُ وَ رَبِّهِ اللَّهِ يَعْظُمُ وَفِيهُ وَخُلْتُ وَادْبِرِيَّتُ أَيَّامُهُ فَوَلَّتَ عِنَّى إِذَا لَالْهُ لَكُ والعمل فلوانقضت وغاية العرقوانتهت وايقن الَّهُ لا عَبِينَ لَهُ مِنْ الْتَ وَلَا مَهُ رَبُ لَهُ عَنْ لَكُ اللَّهُ عَنْ لَكُ اللَّهُ عَنْ لَكُ اللَّهُ بِالْإِنَابِةِ وَأَخْلَصَ لِكَ التَّوْبَةِ فَقَامُ إِلَيْكَ بِقَلْبِ طاهريقى شُرِّدُعُ السَّنِصُوبِ حَالِيَا جَعِقَ لَيْطَاطَا الْعَيِّا الْعُمَّىٰ وَنَكَسَى الْسَدُ فَانْتُمَٰ قُلْ الْعِسْتُ خَنْيَتُهُ بِجِلَيْهِ وَغَرَّقَت دُمُوعَهُ خَكَيْهِ مَيْعُوكَ بِياارُحُمُ الرَّاحِينَ وَيا أَرْحُمُ مَنَ انتَابُهُ المُسْتَرْجِونَ وَلِا اعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْسَنْغُورُةُ وَا وَيَامَنْ عَفُوهُ الْكُرُومِينَ نَقِيَتِهِ وَيَامَنُ رِصِنا هُ



عَلَالْاَسْتِعْمَا قِ فَلَا أَنَا بِأَوْلِ لاغِبِ رَغِبَ اللِّكُ فَأَ وُهُوكِسُيْتِي الْمُنْعَ وَلَا بِأَوَّلِ الْمِلْ اللَّهُ فَا فَصْلْتُ عَلَيْهِ وَهُوكِي وَ وَالْحِرْالَ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عُجَّير واله وكنّ لِمُعَانّ عِيبًا وَمِنْ لِمَا أَعْرَبًّا ولِتَضَرُّعِي اجَّا وَلِصُونِ سَامِعًا وَلَانَعَتْطُعُ رَجًّا فِي عَنْكَ وَلَا تَبُتُ سَبِي مِنْكَ وَلَا تُوجَّقِني فِي خاجية هربه وغيرها إلى سُواك وتولَّني عُجْم طَلِبَةِ وَقَطَا وَطَاجِةِ وَنَيْلِ سُوَّا فِكُلَّ ذَوْالِي عَنْ مُولِقِفِهِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْعَبِيرُوحُسْنِ تَقْدِيدِكُ فِي عِيمِ الْأُمُورِ وَصَلَّ عَلَيْ مُحَرِّدُ وَاللهِ صَلْقَةُ لَا يُمَدُّ لَا انْقِطَاعَ لِا بَيِطَا وَلَا مُنتَهَىٰ لِاَمْدِهَا وَاجْعُلْ ذَلِكَ عُوْنًا لِي وَسَبَّا لِغِا طلبي ومن طاجته إدب كذا وكذا وتذكر طاجتك تمسيره تعول فيجودك فضلك انسيخ الملك

من على صالما فلنفرام خاجة فأفضرعنها بحمارى وتقطعت دوتها حِيلي وَسُوَّلَت لي نفسي رفعها الامن رفع كُلِيْ عُلِينًا وَلَامِينَ عُنِي فَطِلِلاتِهِ عَنْكَ وفي زَلَةٌ مِن زَلِل الْحَاطِبِينَ وَعَثَرَةٌ مِن عَثَا ولا والمفضّ بتوفيقك من ذَلَّتي وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ إِلَى وَقُلْتُ الْجَعَالَى دَبِّ كَيْفُ يُسْتُلُعُمَّاجُ عُتَاجًاواً فَي رُغِبُ مَعْمِ المُعْدِمِ فَعَصَالِكُ بالطي بالرَّغْبُدُ وَأُوْفَلْتُ عَلَيْكَ رَجْ إِنَّ الْمِقْدِ بِكُ وُعَلِتُ أَنَّ كُنْيَ مِنْ السَّعُلُكَ يَسِيرُ فَوْجُالِكَ وَالرَّخَطِيرُ مِنْ السَّتُوهِ بُلكَ حَقِيرِ فِي وَسُعِكَ وَأَنَّ كُومُكُ لايضِيقُ عَنْ سُوَّال أَصَرِ وَأَنَّ مَلِكَ بالعظاء اعلى كأتيل الله وصراعل مل واله والمجلني كرماع عكالتغض لفلاتخ لذيع والت

إِنْكُ وَاسِعُ كُرُبِمُ عَيْ



بِمِنْ عِلْةٍ فِجُسُدَى قَاادُرى لِالْمِلَيُّ الْحَالِين أَحُقُ بِالْمُتُكُولِكُ فَأَيُّ الْوَقْدَيْنِ أَوْلَى بِالْحُولِكُ أَوْلَتُ الصِعَةِ اللَّهِ هَنَّا تَنْ فِيهَا طَيِّاتِ دِرُ قِلْ وَنُسَّطْنَنَي أَنْ الْمُ . و بعالانتِعَامُ مَرْضَاتِكَ وَفَصْلِكَ وَقَوْتُنْتَى عَمَا و عَلَمْنَا وَقَقْتُ مَنْ لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ ٱمْ وَقَتُ الْعِلْةَ إِلَّهِ محصَّتنيها والنِّعُ الَّهَ الَّهَ المُّعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المِنْمَا اللَّهُ لَا لَكُونَ عَلَى ظَهُ كَامِنَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى طَلَّمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال والمالغ من من من السّيات وتنبيه السّناول التَّوْيَةِ وَتُنَاكِمُ الْمِعُ الْمُوْلَةِ بِعَيْدِيدِ النِّعْ الْوَلْ فح خِلالِ ذَلِكَ مَا كَيْبُ لِي أَلْكُا تِبَالِ مِنْ ذَكِي لَهُمَّا الانكُ فَكُرَفِيهِ وَلَالِينَانُ نَكُوبِهِ وَلَا جَارِحَةُ تُكُلُّفَتُهُ بِلُ إِفْضًا لَّامِنْكَ عَلَى وَاضِلَانًا إِن مِن مَن اللهُ مَر وَصَرَ اللهُ مُر وَصَرَ اللهُ مُن وَاللهِ وَحَيِبُ إِنَّ مَا رَضِيتَ لِي وَيَتِنْ لِمِنَا أَحْلَتُ

الإهدماحة شد بالمسكم اَقُومُ وَاسْتَعْلِهُ وَالْعُوالُسُكُمُ ٱللَّهُ مَرَالِكُانَةِ الخيرة لعندك في تأجيوالاخرن لي وتواث الإنتفام مِمَن ظَلَمَ إلا يَوْم الفَصْلِ وَجُمَع الْخَصِّم الْكُ فَصَلَ عَلَ عُمَّانٍ وَاللهِ وَأَيِّلْ فِي مِنْكَ بِنِيَّةٍ مِنْ ادِقَةٍ وُصْبِيرِ فَآنِيمِ وَأَعِدْ فِي مِنْ سُوَءِ الرَّغْبُةِ وَهُلَعِ اَعْلِلْ لِحِرْضِ وَصَوِرُ فِي قَلْبِي مِثَالَمَا اتَّخَرْتَ لىمِنْ تُوالِكَ وَاعْدُدُتُ كَخِصْمِينَ جَوْ آثِلِكَ وَ عِقَالِكَ وَاجْعَلْ ذَٰلِكَ سَبَبًالِفَنَاعَتِي إِفَضَيْتَ وَتَقِيَّى عِلِا تَحَيَّدُتَ المِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّكَ ذُفّ الفضل العنظيم وانتكفل كل شيئ قديد وكان من دُعانه عَليته السَّالافِ اذا مَينَ أُونَالُ بِهِ كُرْبُ الْمِبْلِيَّ لَهُ الله عَلَيْ الْحُدُ عَلَى الْمُدُالِكُ الْمُدُالِكُ الْفَصِيَّ فَ فِيهِ مِنْ سُلامَةِ بِكَنْ وَلَكَ الْحُرْبُ عَلَامًا أَخْدُ ثُتَ

Salar Salar

المالية

باي يو

استيالي-بعدى عابرة العرفاذا فوعليك بِ وَطَهِ وَيْ مِنْ دُنَسِ مِنْ السَّلَفْتُ وَالْحُ عَتِي مُثَرَّمًا قُرُّمُتُ وَأُوْجِلُ بِحُلافَةَ الْعَافِيةِ وَأَذِقْنِي بُرْدُ السُّلَامُ لِهِ وَاجْعُلْ مُحَرُّجِي عَنْ عِلْتِي إِلَّ عَغُولِكَ وَمُعَنَّوَكُم عَنْ صَرْعَتِي اللهُ تَجُاوُذِكَ وخلاص وكزب إلى دوجك وسالامتي مِي هُ النِّ تَعِ إلى فَرَجِكَ إِنَّكَ الْمُتَعَصِّلُ بالإخلان التطول بالإفتال وها بالآمتنان الوقابُ الكُرِيمُ دُولَةِ الإلِ وَالْإِكْلُ مِ فكالتعن دعاكه علية التعر إذا الشيقا أعي دلوبه أوتصرع فيطلب العفوين مفوكا الله ترامن بوحمته ويستغيث المكن بنون ويا صُ إِلَّا ذِكْوِا خِلَانِهِ يَفْنَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَلِامَنَ لجيفيته ينتج بالخاط ون باانت كل مستوجين عُمْبٍ وَيَافَرُ كُلِّ مَكُولُوبِ كَتَيْبِ وَيَاعُونُ كُلِ

عَنْ وَلِ قُرِيدٍ وَلِاعَضْ لَكُلِ عَتَاجٍ طَرِيدٍ

اَتُ الَّذِي وَسِعْتَ كُلُّ شِيعًا رَحَدٌ وَعِلْا

وَأَنْتُ الَّذِي جَعَلْتُ لِكُلِّ عَنْكُونٍ فَ فِعِلْتُ مِمَّا

وَانْتَ الَّذِي عَفْوُهُ اعْلَى مِنْ عِقَايِهِ وَأَنْتُ الَّهُ اللَّهِ عَلَى

رَحْمُتُدُ أَمَّامُ غَضِيهِ وَأَنْتُ الَّذِي عَظَافُهُ أَكُثُرُ

مِنْ مَنْعِهِ وَٱنْتَ الَّذِي النَّهِ الْعَلَايْقُ كُلُّهُمْ فَ

في وسُعِه وَأَنْتَ اللَّهِي الأيرْغُبُ فِي خِزْآءِ مَنْ

أعظاه وَأنتَ اللَّه ى الأيف ط فيعقاب من عَضاه

وَأَنَا بِاللَّهِ عَيْدُكَ الَّذِي كُمْ يَهُ فِاللَّهُ عَالِمُ فَقَالَ

كَتُلِثُ وَسَعْلُمُكِ فِي النَّاذَالِيَانِ مُطْرِقِحٌ بَاين

, وَلَمْ تَكُنُّ أَصُلُّامِنْهُ لِلْالْكَ صَلَّ أَتُ بَالِلْمِ

الاجم من دعاك فأبلغ في الرُّهاء أمرانت عافرة

يُدُيُّكُ أَنَّا لَهُن أُوقَرُتِ الْخُطَا لِاظْفُرُ وَأَنَّا الَّهِ و أَفْتُتُ النَّنُوبُ مُنَّ وَأَنَّا لَنَّنَ يَجُمُلِهِ عَصَاكَ

الاتطول املك في الرينا فا الموت قريب المنطول الملك في المنطول الملك في المنت في الم لِنَ بَكُاكَ فَأُسْرِعَ فِالنِّكَامِ أَمُ أَنْتُ مُعَاوِزُعَتَى سَتُرْنَهُا عَلَيَّ فَكُمْ تَقَضَّى إِي كُرُمِنِّ ذُنْبِغُظِّينَهُ الن لند النبي فالوال والمناش المعالم الم عَقْرَ لَكَ وَجُعُدُ تُكُرُ لَلا أَمُ النَّدُ مُعْنِ مَنْ مُكَا فَيْ عَلَ فَكُمْ تَشْهُرُ إِن قَكُرُمِنْ شَالَيْهُ فِي أَمْتُ بِعِنَّا اليُك فقرهُ تَوْكُلُو إِلَى الْمَيْدِ مِنْ لاَعِيلُ فكر تفتك عبى يركما ولكر تقلله بكروه شاوه مُعطِيًا غَيْرِكَ وَلا يَعْنَيْلُ مَنْ لايسْتَعْنِي لَكُ يَرْ وَلَمْ يَهُ إِسُوا بِهَا لِمِنْ يَلْتُوسُ مَعَالِبُهِ مِنْ جِينَ إِنَّ بِكُمْ إِدُونَاتُ الْمِي فَصَلَّ عَلَى عُمَّا وَالِدِ وَلانْعَرْضُ وُحُسُدُةٍ بِعُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا عَنِي وَقَالُ الْفَالْتُ عَلَيْكً وَلِلْتَدْرُمْنِي وَقَالُ عَلِيتُ أَنْ جُرِيْتُ إِلَى سُورَ مَاعَهِ مُنْ مِنْيَ فَنَ اجْعَلَ باللحاتي البُيْكَ وَلَا يَجْبُ هُنِي بِالرَّدِّ وَقَالِ انْتَصَعْتُ بَيْنَ ﴿ عَ مِنْيَ يَا الْمِيرُ شَدِع وَمَنْ أَعْفَالُ مِنْ عَنْ صَطِّلِهِ بَالْهَا أَنْتُ الَّهِ ي وَصَفْتَ نَعَسُكَ بِالرَّحْدَةِ فَصَلِّ وَمَنْ أَبْعُ كُومِتِي مِنِ اسْتِصَالَاجِ تَفْسِهِ جِينَ عَلَيْعُ إِلَالِهِ وَارْحَهٰى وَأَنْتُ الَّذِي مُمَّيَّتُ فَلْكَ انْفِقُ مَا الْجُرِيْتُ عَلَيْمِنْ دِنْ قِلْ فِهَا نَصْبَّتُمِعْنَهُ العفوفاعف عني قديرى اله فضرم عيمن مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَمَنْ أَبْعُلُ غُورًا فِالْبَاطِل وَأَشُلُّ إِثْالُمَّا عَلَىٰ لِشُّوءِمِ تَهِ جِينَ أَقِفُ بَيْنَ جِيْفَتِكَ وَوَجِيْبَ قُلْبِي مِنْ خَشْيَتْتِكَ وَلَيْعَاضَ جَوَارِجِ مِنْ هُيْمَ وَلِكُ كُلُّ ذَلِكَ حَيْلًا مِنْ فِيتُورِ دُعُوتِكَ وَدُعُوةِ القَيْطَافِ فَأَيْبِعُ دَعُوتُهُ عَلَى وَلِذَاكَ حَكَ صَوْبٌ عَنِ الْجَارِ وَكُلَّ لِنَانِ عَلَى عَلَيْمِيمَ مُنْ فِي فَعَرِفَةٍ بِهِ وَلانِ لِالْمِنْ عَنْ مُنَاجِا يِلْكَ لِالْفِي فَلِكَ الْحُنْ فَكُو مُنْ مُنْ عَالِينَةٍ حِفْظِيلَهُ وَأَناكِمِنْ فِي مُوْقِنَّ بِإِنَّ مُنْ يَعْظِيلُهُ



المسكن فيصلوا مظيم فأن المري والشرا ين في ورنك وكان مريطا شرع مهر عليه السّلام إذا باستطاب إذكان جراؤه بكت فاقرارما وكالشيكاكا ستعانينه ومنظفا وتهوكيه النَّارُ فَإِنَّ تُعُرِّرُ بَنِي فَأَنْتُ غَيْرُطَالِمٍ لِمِ اللَّهِ فَازْقَلْ اللهُ مَا إِنَّا بَعُودُ بِكَ مِن زُفَاتِ التَّبَطَانِ النَّيْطَانِ النَّيْطَانِ النَّيْطَانِ النَّ تَعْثَلُ تِنْيَ بِسِيرُكَ فَلَمْ تَفْضَى فَيَا تَيْنَتَ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ Signature of the state of the s المراج وكالميو ومكاليو ومن النَّقد بأمانيته ومُواعِين فَلُمْ تَعَاجِلِنِي أُحُلُكُ عُنِّي يَفْضُلِكَ فَلَمْ يَغُيِّرُ وَغُرُورِهِ وَمَصَاتَوِعِ وَأَنْ يُطْعِ نَفْ كُ وَإِضَلَالِنَا نِعْتَكَ عَلَى وَلَمْ تَكُلِ وَمُعْرُ وَفَكَ عِنْدِي فَادْحُمْ The Transport عُنْطاعَتِكَ وَامْتِهَالِنَا وَعُصِيْتِكَ الَّهِ انْ طُولَ تَضُرُّ عِي وَسُرِّتُ مُسَكِّنِي وَسُوءَ مُوْ يَفِي State of the state الله المن الماحس المالك المن المنقل المنافقة المالك المنافقة المنا الله مرضِلَ عُلِهُ والدوقِفِي المعاصِ المعاصِ المعالمي لْيُ مِلْ كُوَّهُ إِينَا ٱللَّهُ وَإِخْسَاهُ عَتَابِعِيا دَيْكَ وَالْمِنْةُ بِالطَّاعَةِ وَارْزُفْنِي سُنَى الإِنَابَةِ وَطَهِ فِالتَّوْبَةِ دأب في عليكنع دأبا وكرك وروباصرونو ي بِدُونِينَا فِحَبَّتِكَ وَالْجِعُلُ بِمِنْنَا وَبَيْنَهُ سِمَّالِلا والميدن بالعصكة واستصلفني بالعا ويتوا التها ale E E E E بهتكه وردمًا مضمتًا الأيفيقة الله مُصلّ حَلَاوَةُ الْمُغْفِرَةِ وَاجْعُلْنِي طَلِيقَ عَفُوكَ وَعُتِيقَ عَلَّحَتِي وَاللهِ وَاشْعُلْهُ عَنَّابِيعُضِ أَعُلَّا وَا رُحْبُكُ وَاكْتُ إِلَا أَمَانًا مِنْ يَعْفِيلِكَ وَمُشِرَةً المج واغصنامنه مجسن رغايتك والفناخين بِاللَّهِ فِالعَاجِلِ دُونَ الْلَجِلِ النَّهُ عَالَمُهُمَّا إِنْ وَوَلِنَا ظَهْرُهُ وَاقْطُعْ عَنَّا إِنَّوَهُ ٱللَّهُ رَصَلَّا عَلَى وعُرِفِي فِيهِ عَلامَةً أَتَكِيَّنُهُا أِنَّ ذُلِكَ لايصَيْقُ الله عُمَّي والد والمرعن المرك ويتلف الأكته عَلَيْكَ فِي مُنْعِلَ وَلَا يَتَكُأُ دُكَ فِقُلْ يَتَكُا لُكِ المنتخالية المنتفراه المنتفراه المنااميّاه

وسرع ففانوت عثالني فيرابت واس الم والبيه و و و الما الما و ا أسطحة ماضية الله مَرَفاعم وباللِق مَنْ فِهِ للقَ بِالرُّبِوُبِيِّةِ وَلَخْلُصَ لَكُ مِالْوَحْمِلِانِيَّةِ وَعَالَاهُ التُ بِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَاسْتَظْمَ الْكَ عَلَيْهِ بَجْنِيدِ فِمُعْرِفَةِ ٱلْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ ٱللَّهُ عَلَاعُلُواعَقَدُ وَ وَافْتُقُمَا رَبُّنَّ وَافْسُوْمًا دَبُّنَّ وَثَبِّطُهُ إِذَا عَنُومَ وَانْفَضْ الْبُرُمُ اللَّهُ مَرَّ وَالْمِرْمُ جُنْدُهُ وَأَبْطِلُ وَ كَيْنُ وَاهْدِمْ كُفُهُ وَادْغِمْ الْفَهُ اللَّهُمَ الْفَاللَّهُمَ الْجُلَّا فنظم أعلائه واغزلناعن علاد أولياته لا وَ وَ نُطِيعُ لَهُ إِنَّا سُتَهُوانًا وَلَا نَتَجَيْبُ لَهُ إِذَا ا و كانانام مُنافات من أطاع أمر ناو تعظمت مُتَابَعَتِهِ مِنِ البُّعَ زُجْرُ فَاللَّهُ مَرْصَلِّ عَلَيْ اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَيْ اللَّهُ مُرَّا وكليد خارتم النبيكيات وسيرالم سلين وعلى والمجانية والطَيْبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَعِنْ نِنَا

ور ودنامِن التَّقُوع صِلا مَعُوايتِهِ وَاسْلاعُهِا مِنَ التَّعَيْخِلافَ مَدِيلِهِ مِنَ الرَّرَى اللَّهُ مَرَّلًا ١٠ جُعُلُ لَهُ فِي قُلُونِا مِن خَلاً وَلا تُوطِّئَ لُهُ فَا للَّيْنَامُنُونَلُا اللَّهُ مِرَّوَمَا سَوَلَ لَنَّامِنُ الطِلْعُ فَأَنَاهُ وَاذَاعِرُ فَتَالُهُ فَقِينُاهُ فَيَضِينُامًا ثُكَالِكُ مِنْ اللَّهِ وَكُولُ مِنْ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُ المُعْفَلَةِ الْعُفَلَةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّةِ الْعُفْلَةِ بِالتَّكُون إلَيْهِ وَأَحْسِنْ بِتَوْفِيقِل عَوْنَنا عَلَيْهِ الله والشرب علينا قلوب الكادعي والطف كنا فانعض عيله الله رصل على عُمَّ والدومول سُلطانهُ عَنَّاوا فَتَطُعُ رَجْآهُ هُ مِثَّاقًا ذَرَّاهُ عَنِ الوُلُوعِ بِنَا ٱللَّهُ مُصَلِّحًا لَهُ وَاللَّهِ وَالْمِعَ اللَّهُ مُا وأتيفاتنا وأولادنا وأصابينا وذوي أصامنا فَعُ الْمَاتِثَا وَجِيلًا نَنَامِنَ لَلْوُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فجونيطار يزوعص طافيظ فكفي مانع

وكل البه كفروط وضع زكونا مال كون

والبسراء

لا تغتر حالك مزم كانك تيد المغيرييون الد وعنواد المحيدة عاقِبَتُهُ الفَنَاءُ وَعَيْرُ قَلِيلِ اعْاقِبَتُهُ ٱلْبَعْلَاءُ أَنَّ والمالينا واخواننا وجيع المؤمنين والمؤمنات وكان في وصر لفائحة يواله دعا يدعليه مِتَااسْتَعَنْ نَامِنُهُ وَأَجِوْنَا مِتَااسْتَعْنَالِكَ القلام عِنْ الاستِنْقَاءِ بِعَالَ عِنْ الْمُ مِنْ خُوفِهُ وَأَسْعُ لُنَامًا دَعُونًا بِهِ وَأَعْطِنًا مَا اللهُ وَاسْقِنَا الْعَيْثَ وَانشُ عُلَنْا رُحْتَا عَبِ فَيْ أغْفَلْنَاهُ وَاحْفَظْ لَنَامَانَ عِنَاهُ وَجَيْرُتَابِلَكِ المُغْدِقِمِنَ التَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَصْلِكَ في كَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَا إِنِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِينَ المونق فجيع الافاق وامنن على مباولة الناع وكان ويعا رَبُّ العالمِينَ عَلَيْهِ السَّالَ مِنْ الخاكفة عنه ما يحت كالأنج لله مطلبة المُّمُّرَةِ وَأَخِي بِلادَكَ بِيلُوغِ الرَّصَرَةِ وَاشْهِلَ اللهُ وَلِكَ الْحُرْكُ عَلَى الْحُسُنِي قَضَا يُلِكَ وَمِمْ الْصَحْتُ عَ مَلْاَئِكَتَكَ الْكُوْامَ السِّيْفِينَ يَسَعِّى الْكُواعِ السِّيْفِينَ الْفِي ذَائِم غُنُورُهُ فَاسِع دِرَدُهُ فَالِي مُعْجِم عَنَّى بَلَا ثُكَ فَالْتَجُعُلُ حَظِّينَ نَحْمَتِكُ مِنْ الْمُعْدِلُ الْمُثْوِلِينَ المجتلت لم إن الميتك فأكون قل منتقب ما أَحْبِيْتُ وَسَعِرَغَيْرِي بِالْكِرِهِتُ وَلِنْ يَكُنُ مِا تُخْجُ بِهِ مَاهُوَاتٍ وَتُوسَعُمِهِ فِالْأَقُواتِ ظَلْتُ فِيهِ أَوْبِتُ فِيهِ مِن صَفِي الْعَافِيةِ بَأَنَ مَعْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّ و فَيْرُمُلِكِ وَدْقُهُ وَلا خُلَّبِ بَرْقُهُ اللَّهُ مَّا سُقِنا اللَّهُ مَّا سُقِنا اللَّهُ مَّا سُقِنا اللَّهُ اللَّهُ مَّا سُقِنا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا يكى بلآء لاينقطع قو در لاير تفع فقلة ال مَا ٱخْرْتَ وَأَجِّرُعَنِي اللَّهُ مِنْ مُعَيْرُ كَثِيرِمُا

أكمل الإيان والجعل يقيني أفضرا اليقان وَانْتُهِ مِنِيَّتِي الِلْ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَلَى إِلَّهُ إلى أحْسَنِ الْاَعْالِ اللَّهُ مَرَّ وَقِنْ بِلُطُفِكَ إِنهَى وَصَحْعُ عِاعِنْدَ كَيَقِينِي وَاسْتَصْرِلِ بِقُلْدَتِكَمَا فَسَكَمِنِهِ اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَيْحُ أَوْالِهِ عنكات ﴿ وَالنَّفِينِ مِا يَشْغُلِّنِ الْإِصْتِمَامُ بِأَهِ وَاسْتَحِلِّنِي ا تَسُالُنِي عَلَا عَنْهُ وَاسْتَفْرِخُ أَيّا فِي فِيمَا خَلَقْتُنِي اللهُ وَأَغِينِي وَأَوْسِعُ عَلَى فِي دِنْقِكِ وَلاَنْفُتِنَّ بِالنَّظْرِوَاعِنَّ بُ وَلا تَبْتَلِيَنَيْ بِالْكِبْرُوَعِتْلُهُ لكُ وَلاتَفُسِلْ عِبادَة مِإلَّهُ إِلْعُجْبِ وَأَجْرِلُلِتَّاسِ على تيري الخير ولا تَعْفَقُهُ بِالْمَنِّ وَهُبْلِ مَعْ إِلَى ٱلْكُفْلَاقِ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَيْ عُلَّدٍ وَاللَّهِ وَلا تَنْ فَعَنِي فِي التَّاسِ دَيَّجَةً الاحططتنى ينكنفسي شكفاولا تحايث

لا تبطل تما نوب فان الرتعالي والم جمير المجامع المجامع المجام وي في عون العبد ما دام في عون اليند ( مجمع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع الم مُّرُدُ بِهِ التَّهِ يَضَ وَتَحِيرُ بِهِ اللَّهِ يَضَالِلْهُ السِّينَا سُعَيَّاتُ يِلُونِهُ الظِّلْبُ وَمُلْلُهُ وَمِنْهُ أَلِحَابَ وَتَفَوِّرُ بِهِ الْاَنْهَارُ وَتُنْفِتُ بِهِ الْاَشْعِارُ وَيُرْخِصُ بعالاسعار فجيعالاصار فتنعش ببا البَعْآمُ وَالْعُلْقُ وَيُتَكُولُ لَنَابِهِ طَيِتَارِالرِّنْقِ وُيُنبُتُ لَنَابِهِ الدَّرْعَ وَتَلِيرُ بِهِ الصَّيْعُ وَيَنِلْنَا بدفَّقةً إلى قُوْرَنا اللَّهُ مَا لا عَبْمَ لظِلَّهُ عَلَيْنا سُهُومًا وَلا تَعْمَعُلُ بُرْدُهُ عَلَيْنًا حُسُومًا وَلا الحسوم بالضم الشوم وثمانية إما م حسوا منابعة واللها بالحسوم التي محسم لخيرعين إملها المرق تَجْعَلُ صُوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَلِاتَّجْعَلُ مِنَاءُ وَعَلَّيْهُ ألجاجا الله مرصر على محدٍّ وال محدِّ والنفنا مِنْ بَيْكَاتِ السَّمْوَاتِ وَالْلاَرْضِ إِنَّكُ عَلَى كُلِّ وكال موا في شيئ قلير دعا تُعامل السل فامكارم الكخلاق ومرضى الافعا الله مرصر فعل محمر والدو بلغ بايان

ولاعام الرسفان بيني الدر الكالم الالباد السيد الرسيا يعني ألال من النصل والرحد من رد ا

البيذل بكرالموصره وتنكين المغ سزالتياب أيستن ائتلبسونه الخدنة واستعارتها الو

عِتَّاظَاهِمًا إِلَّا اَحْدَثْتَ لِي زِلَّةً بُالِمُلَّةً عِنْدَفْسِي بِقُلْ رَهِا اللَّهُ مَرَصَلَ عَلَى عُمَّالِ وَالْمُعْمَارِهُ مُرَّعَىٰ فَ بِهُدِي صَالِحِ لِالسَّتَبْ بِلَيْهِ وَطَيْعَة حِتِّ الاأويغ عنها ونيتق وكشو الاأشك فيطا وعرون ماكان عُزْي مِن لَدَّ فطاعَتِكَ فَإِذَاكَانَ عُرْب مُرْتَعُ الِلسَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي الْيِكَ قِبِيلَ أَنْ يُنِيقَ مُقْتُكُ إِلَى الْوَيَسْتَحُكُمْ عَضْ الْعُعْلَ اللَّهُ مُرَّلِاتًا عُ خَصَلَةً تُعَابُونِ إِلَّاصَالُتُهَا وُلاعَائِهَا أَوْنَبُ بِعَا الْاحَتَنْتَعَا وَلَا أَرُومَا فكانافضة الأاتمتها اللهمرص فكالعكم وَالِهُ عُرِيرٌ وَابْدِلْنِي مِنْ بِغُضَةِ الْمُلِلشَّكُ أَنِ المعبَّاةَ وَمِنْ حُسَالِكُ فِللَّهِ عِلْلَوْدَّةَ وَمِنْ ظِنَّةِ الفرالط المعلقة الثِّقَة وَمِنْ عَالَ وَ الْمُدَّنِّينَ الولاية ومن عُقُوق دُوعِ للاخام المُبَرَّةُ وَمِن

خون المن الكورية التصرة ومن حب المنازية المنظرة المن التصرية ومن حراله المن المنظرة ا

عَلَىٰ اصْطَهَرُنِ وَتَكُنْ يُبَّالِنَ فَصَبَىٰ فَ

سَلَامَةً مِثَنْ تَوَعَّلَ فِي وَوَقِقَى لِطِاعَةِ مَنْ

سُدَّدِنِ وَمُتَّابِعَةٍ مَنْ أَرْشَكَ بِي اللَّهُ مَصَّلَّ

عَلَا عُكِرٌ وَالِهِ وَسَكِرَ دُنِي لِأَنْ أَعَا رِضَ مَنْ

عُشَّى بِالنَّصْيِرِ وَاحْرِي مَن حَجَرَيْ بِالْبِرِّ وَ

أبيب من حركمني بالبنالي وأكافي من فعلمني

بالمصلاح بالعِسَلَةِ وَأَخْالِتَ مَنِ اغْتَابَنِي ال

حُسْنِ الرَّكْرِ وَأَنْ أَشَكُرُ الْحَسَنَةَ وَأُغْضِى

Service Control of

Charles .

01.55 G

ولامسلى يُعْتَلِينِي إِلْكَ لِعَنْ عِبَا وَقِكَ فَلَا الْعَلَ عَنْ سَبِيلِكَ وَلَا إِللَّهُ عَرْضِ لِخِلَا فِي عَبَّتِكَ وَلَا مُخامعُ إِمَنْ تَعَرُّنَ عَنْكَ وَلِالْمُعَارِقِيْقِ مَنْ الْعَيْر اِلَيْكَ اللَّهُ مَرَّا خِعَلْنَى أَصُولُ بِكَ عِنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَسْتُلُكُ عِنْدَالْحُاجَةِ وَأَنْضَى عُالِيْكَ عِنْدَ المُسْكَنَةِ وَلِانْقُتِنَى الْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضفرندت فلابا تخضوع ليسط البغيرك إذا افْتُقُرُّتُ فَلَايِالتَّفَتُّ عِلِيامَنُ دُونَكَ إِذَا يَغِبْتُ فأستيق بالع خف الانك ومتعك وإعاضك يَاأَرْجُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ مَرَّاجِعَلُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاعِلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ في دُوعِ عِنَ التَّمَانِي وَالتَّظَيِّي وَالْحَسَدِ وَلُوَّا لِعَظَيَرِكَ وَتَعَكَّراً فِي قُلْ رَبِكَ وَتُلْ بِيرًا عَلَيْ لُوِّ وَكِمَالِ الْجَرِي عَلَى لِللَّهِ مِن لَفَظَدِ فَحُنِّينَ أَوْهَجْمِ او شتم عِنْ مِن أَوْسَهُ عَادَةً الطِلِ أَوِ اغْتِينًا فِي فَرْمِي

عَوِالتَوِعَانِاللَّهُ مَصِلَّ عَلَى فَعَيْلُ وَالِم وَحَلِّنَي وَلِيهِ التشالجين والبشنى ديئة المتُعَين فصبط ألعُدُلِ وَكُفُلِمِ الْعُبْيُطِ وَاخِلْفَاءِ النَّائِقُ وَفَيْحٍ أفرالف قدوا صلاح ذات البين وافشاء الغار فَدِ وُسُو العائِبِ وَلِين الْعَرَاكُ وَحُفْضِ الجناج ومحشن الميئوة وككون التي وطب المخالقة والسبق إلى الفضيلة والثارالتفضّل وَنَرْكِ التَّعَيْدِ وَالْإِفْسَالِ عَلَاعَيْرِ الْمُنْتَقِقِ وَالْقُولِ بِالْحَقِّ وَإِنَّاعَتَّ وَاسْتِقُلْ لِلْكَثِيرَ وَإِنَّا كُنُومِنَ مِهِ فَوْلِي وَفِعْلِي وَاسْتِكُ اللَّهِ وَالشَّرِ وَإِنْ قَلُ مِنْ فَعِلْ فالخمل ولاي ليبك فام الطاعة وليزوم أتخاعة وَرُفْضِ أَصْلِ الْبِدَعِ وَمُسْتُعِيلُ الرَّأْيِ الْمُعُتْرُعِ الله مرص ل على عُجَارُ والله وَاجْعَلُ أَوْسَعَ دِ زُقِكَ عَلَى الْأَكْبِونُ وَأُفْوَعُ فَوْتَلِكُ فِي الْأَلْمِونُ وَالْمُوسِيْتُ

وإن صَرُ والصَّمْسِعَن الْباطرة إن لفع فاع (من معلى كا

ولامناني.

وَوَقِفِنِي لِلَّتِي هِي أَزَكُ وَاسْتَعْلِنِي بِالْعُوارْضَى اللَّهُ مَرَّا سُلُكُ بِي الطَّهِيَّةُ الْمُثَالِي وَاحْجَلْتِي عَلَىمِلَتِنِكَ المُونُ وَاحْتِلَ لَلْهُ مَدَّ صَلَّ عَلَيْمُ لَيْ واله ومتعنى بالإقصاد واختعلى من أهل السَّالْ دِوَمِنْ أَدِلَّةِ الرَّسَّادِ وَمِنْ صَالِحِ أَلِيالْ وادْرُقْني فَوْرَ الْمُعَادِ قَسَلامَةُ الْمُضَادِ اللَّهُمَّ خُدُ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُخْلِّصُهَا وَأَبْقَلْفِسْنِي مِنْ مَعْسَى الْمُصْلِحُ مَا فَإِنَّ نَفْسَى هَا لِلَّهُ أُوتَعُصِمًا اللهم أعكر فأل حربت و أنت منع النحمة وَيَكِ اسْتِعَانُتُي إِنَّ لُولِيَّتُ وَعَنِدُكُ مِمَافَاتَ لَهِ: خَلَفٌ وَلِمَا فَسُكُصَلاحٌ وَفَيْمَا أَنْكُنَ تَغَيْبِينٌ فَانْنُى عَلَيَّ قَيْلُ الْبَلَّاءِ بِإِلْعَافِيَةِ وَقَبْلُ الطَّلِّبِ بِالْحِيْنَةِ وَقَيْلُ الصَّلَالِ بِالرَّشَادِ وَالْفِيهُ وَنَدَ مَعَنَّةِ الْعِبَادِ وَهُبُ لِي أَمْنَ يُوْمِ الْمُعَادِ وَالْبِينِي مُمْرَكُمُ وَرَبِ اعطاء صَ

عُائِبِ أَوْسَتِحَاضِ وَمَا أَشْبَكُ ذُلِكَ نُطُقَا بإنحراك وإغراقا فالتناء عليد عود طاتاني تَجْدِيكَ وَشُكُرٌ النِعْتِكَ وَاعْتُوافَا إِحْسَانِكَ واخطاء لينزك الله متصر عل عمر واله وَلا أَظْلَتَنَّ وَأَنْتَ مُطِيقٌ لِلا يَفِع عَنِي وَلا أَظْلِينً وَانْتُ الْقَادِ رُعَلَ الْقُبْضِ مِنِي وَلَا اَضِلَّنَّ وَقَلْ أمكنتك صلايتي والأأفتني كأفون عنيدك وسمعى وَلا اَطْعَيْنَ وَمِنْ مِنْ إِلَكُ وُجُمِ وَاللَّهُ مَ المامغين تك وَفَلْتُ وَالمَاعَفُوكَ قَصَلَتُ وَالمَاعَفُوكَ قَصَلَتُ وَالْحَا تُجِاوُزِكَ الشَّنَعَتُ وَبِعِصْ لِكَ وَتَغِثُ وَلَيْسَ عِنْدَى مِنْ الدُوجِبُ لِمِعْفِنَ تَكُ وَلَا فِي عَمَلِي طاأستيق با عَفْوك وَمالى بَعْلَ إِنْ حَكْمَة عَلَىٰ فَشِي الْأَفْضَلُكَ فَصَلَّ عَلَا حُمَّا إِلَّا وَتَفَضَّلُ عَلَيَّ اللَّهُ مَّ وَأَنْطِقْنَى إِلْهُ لَا يَ وَأَلْحِمْ فِي التَّقْوِي

ووفق

مِنْهُ اللَّهُ مَرْصَرِ عَالَى عَمَّا إِوَالِهِ وَالَّفِينِ مَ قُنْهُ الإكتِئاب وَارْدُفْنِي مِنْ عَيْ إَحْتِئَابٍ وَالْأَلْفِكُلُّ عن عباد تك بالطّلب ولا احقِل اصمرتبعات المُكْبَ اللَّهُ مَرَّ فَأَطْلِبْ بِي بِقُدُرُ يِكَ مَا أَطْلُبُ وأجرب يعن لك مِثَالُهُ مُ اللهُ مُرَاللهُ مُرصَلَ عَلَى عُجُيُ وَالِهِ وَصُنْ وَجِعِ بِالْيَسَادِ وَلَا تَبْتَنِ لَ جاهى بِالْإِفْتَارِ فَأَسْتُرْذِقَ أَصْلُ دِرْفِكَ وَأَسْتَعْطَى شَرُّ لِدَخَلْقِكَ فَأَفَتُ بِيَ بِعَرْبِهِيْ أَعُطَانِي وَأَسِكُى بِنَيْرِ مِنْ مَنْعَهِ فَي وَانْتُ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ والمنغ الله يرصل على مُحَدِّد والدواد وادر فان وحية فعِبَادَةٍ وَقُلْمُنَافِ ذَهَادَةٍ وَعِلْمَ فِي سَتَعُمْ إِل وُ وَرَعًا فِي إِجْمَالِ اللَّهُ مُرَّاحِمْ يُعَفِّوكَ أَجَلَّى وكحِقَّقَ فِي رَجَّاءُ رَحْتَكَ أَمَلَى وَسَعِلْ اللِّهِ بِلُوغِ رِصَّالَ سُبُلِي وَحَسِّنَ فِي جَمِعِ أَخُوالِي أَ

حُسُنَ الْإِرْشَادِ اللَّهُ مُرْصَلَ عَلِيعُ وَاللَّهُ وَادْكَا عَتَى لُطْفِكَ وَاعْلُ فِي يَعْمَتِكَ وَأَصْلِحَ مِيكُولِكَ وَداوِن بِصُنْعِكَ وَاظِلَّتِي فِذَراكَ وَجَلِّمِي بِضَالَ وَوَقَهِ فِي إِذَا شَيَّكُلُتُ عَلَى الْأُمُورُ لاصل ما وَانتَابَهُتِ الْاعْالِ لِأَنْكَا مِنا وإذاتنا فضنت الملك لانضاطا اللهمرصل عَلَيْهُمَّ يُوالِدِ وَتَوْجُنِي بِالْكِفَايَةِ وَيُعْنِي مَالْكِفَايَةِ وَيُعْنِي مُنْكُسُنَ الوكلاية وكف لمصرف ق الفرالية وكلاتفيتي بِالسِّعَدِ وَامْنِعُ بَيْ مُنْنَ الدَّعَةِ وَلا تَجْعُلْ عَيْشِي كُنَّا كُنَّا وَلِائْلَةُ نُطَالِكُ كُلَّ نُكَافًا إِلَّا اجْعَلُ للتَّضِمَّا فَلَا الْمُعُومَعُكُ بِلِّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُمِّن والله وامع وَامْنَعُ في السَّرُونِ وكين وذقهم التكف ووقن ملكتي أبركة فيدواوب بسبيل المالية البرنها أنفي



ٱللَّهُ مَرْصَلِ عَلَى هُمَّةٌ وَاللَّهِ وَيَبِّهِ فِي لِلْكِلِّكِ في أوقات العَفْلَةِ وَاسْتَعْلِني طِاعْتِكَ فِي اللَّهِ المفادوانفولي إلى عَبَرَتِكَ سَبِيلًا مَعْلَةً المُولِيُهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَلَاخِرَةِ اللَّهُمُ وَصَلَّعَلَى تُحَوِّرُ وَالِهُ كَا فَضَرِلُ الصَّلَيْتُ عَلَى اَحَدِمِنَ خُلْقِكَ قَبْلُهُ وَأَنْتُ مُصَلِّعَ لَى أَحَدِيَ عَلَى أَحَدِيَ عَلَى أَحَدِيَ عَلَى أَحَدِيَ عَلَى أَحَدِي التافي النَّا حُسَنَةً فَفِي الْلَّحِرَةِ حَسَنَةً وكان وقيى يرجينا فالأب التارس عالمة عليت المحقفة أفراق اهته الخطايا اللُّهُ وَلِأَفِي الْفَرْدِ الصَّعِينِ وَوَافِي الْكُرُامِينَ المخوف افر كتني الخطالا فلاصاحب معى ال وضعفت عن عضبك فلامؤيدا لى واشفت عَلْ خُوفِ لِقَالِكَ فَلَاصُكِنَ لِرُوعَتَى وَثُن يُوسِني مِنْكَ وَأَنْتَ أَخَفْتَنى وَمَنْ يُنْاعِلُ فِي وَأَنْتَ

THE PROPERTY.

وأجعفة

افردني

WELLER.

وبفضل وحمتك إالمجأ ضيفت والمستنع عبالالاخل لكَ لاأمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعً الْمُلاضَةً الألِكَ الشَّهَا بِالْلِكَ عَلَىٰ فَسْمِى وَاعْتِرِفَ بِضَعْفِ فُوَّ بِي وَقِلَّةٍ حِيْلَتِي فَأَيْخِزُلِي مَا وَعَلْ تَهَى وَتُحَمِّ لِمِا النَّيْقَيْنِي فَإِنَّ عُبِدُلِكَ الْمُسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الصَّعِيفُ الصَّهِينُ الْحَقِيرُ الْمُهَيِّنُ الْفَقِيرُ الْكَافِفُ الْمُسْتَجِيرُ اللَّمْدَ صَلَّ عَلَى مُعَمِّلُ وَاللَّهِ وَلا تَجْعَلْنِي نَاسِيًا لِلِأَوْلِ فِيا أوَيْنَتَهِ فَالْمُغَافِلاً لِإِحْسَانِكَ فِيهَا ٱبْلَيْنَيْ فَالْمَ إِيمًا مِنْ إلِهِ ابْدِكَ لِي وَانْ أَنْظُالْتُ عَنِّي فِي اللَّهِ الْمُنْدُ ٱوْضَى الْوَالْمِينَا وَالْوَرَا عَامِوا وَعَالِينَةِ الْوَكِلا عِلْوَلُونِي اَوْنَعْهَاءَ أَوْجِدَةٍ أَوْلِا فَاءَ أَوْفَقُوا وَغِنَّ اللَّهُ عَصِلًا عَلَيْحَةً إِفَالِهِ وَاجْعَلْ ثَنَا يَعَنَيْكَ وَمُلْحِ إِيَّكَ وَعَدِى لَكَ فِكُلِّ حَالِاتِ حَقِّ لِالْأَوْمَ عِلَا النَّيْتَمِي مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَحْوَنَ عَلَى المُنْعَتَبَى فِيهَا وَأَشْعِرْ एड्यू बर्गी

المنافعة عاصنعيد والنبلة

بِطَاعَتِكَ نَفْهِ عِنْ كُلِّ مَا يَودُ عَلَىّ صَتَى لَا اُحِبُ شَيْنًا مِن تُعْفِيكَ وَلَا اَسْفَطَ شَيْنًا مِن رِصَالَ اَلَامُ صَرِّعَ لَل مُحَمَّدُ وَاللهِ وَفَرَعْ قَلْم لِحِنْتَكَ وَاشْغَلَهُ بِلَكُلِكَ وَافْعَتُ هُ بِحُوْفِكَ وَبِالْوَجُ لِمِنْكَ وَقَوْهِ بِالرَّغَبَ اِ وَافْعَتُ هُ بِحُوْفِكَ وَبِالْوَجُ لِمِنْكَ وَقَوْهِ بِالرَّغَبَ اِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله على النّفَ الله عَلَى اللهُ الله على النّفَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

كَلِي عَوْال واستَعِلْ بَرَب فيما أَعَبُ لُهُ مِنْ وَاشْعَلْ

التُبُلِالِيُكُ وَذَلِلْهُ بِالتَّغْبَةِ فِهَاعِنْلَكَ أَيَّامَ

حَيُونَ كُلِّهَا وَاجْعَلْ تَعْوَالْتَهِنَ التُنْيَازَادِي وَإِلَى

دُحْمَتِكَ دِحْكَبَى وَ فِي مَرْضَالِتِكَ مُكْرَجُلِي وَاجْعَلْ

في خَيْدِكَ مَثْواى وَهَبْ لِي قُوَّةً أَحُمَّ لِي عِلْجَيعَ

منظاتك والجعل والري إليك ورغبتي فيما

عِنْ لَكَ وَالْبِسَ قُلْمِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرْادِخَلْقِكَ

وَصَبِكِ ٱلْلاُمُسُ مِلِتَ وَبِأُولِيَآنِكَ وَأَهْلِطا عَتِكَ

وَلا يَجْعُلُ لِفِنا جِرِوَلِا كَا فِي عَلَيَّ مِنَّةً وَلَا لَهُ عَنِينٌ

وغارية

الكد مانفرند: العلا، وينغ كا

لى في جَمِيع المُورِي فَإِندَاكُ إِنْ وَكُلْبَهُ وَإِلَّا نَصْبِى تخرف عنفاؤك أقرطافيه مصكرتهاؤان وكلتني اللخلقك تجكمنون وإن أنجأتن الغرايت حَرَيُونِ وَإِنَّ أَعْطُوا اعْطُوا فَلِيلًا تَكِلًّا وَمُتُّوا عَلَى طَوِيلًا وَذَمُّواكُثِيرًا فِيفَضِّلِكَ اللَّهُ مُ كَاعْنِهِي وبغفكتك فالغششى وبسعتك فانسط بدي وَعِالْمِنْ لَكُ فَاكْفِنِي اللَّهُمُ صَلِّ عَلَيْحُتُ إِلَّهِ وَ خَيِلَمْ بَيْنَ الْمُنْ لِوَاحْمُرُ فِعَنِ اللَّهُ نُوبِ وُورِّعْنِي الْمُأرِمِ وَلَا يُجْرِيْنِي عَلَالْمُعَاصِي والمعل هواى عِنْدُلُكُ وَرِصْلَايَ فِيمَا يُودُعَلُيُّ الْمُ مِنْكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَادَ زُقْتُنِي وَفِيمَا حُوَلِتُمْ وَفِيمًا أنعت عَلَيْ وَاجْعَلِنِي فَأَكُلُّ اللَّهِ يَعْفُوظُانَكُلُوءًا مُسْتُولًا مُسْوَعًا مُعَادًا مُعَالًا اللَّهُ مُرَّصَلَّ عَلَيْهُمَّ إِلَا اللَّهُ مُرَّصَلَّ عَلَيْهُمَّ إِل واله واقض ع كالما الزمة بيدو فرصته عك

وَلابِ إِلِيفِهِ رَحاجَةً بَالِحَعَلَ يُكُونَ قَلْبَيُ أَسْ نفسى واستغنان وكفائق بك ويخيار خلفك اللهُمَّرَصِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَالِهِ وَاجْعَلْنِي هُمُّ وَبِهَا وَاجْعَلْنِي المُمُنْفِيرُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ وَالدِّلْتَ وَمِالْعَلِّ لِلْتَ عِايَحُتُ وَقُضَالِلًا عَلَكُلِ مَنْ عُ قَلِي كُونَ اللَّهُ عَلَيْكَ وكالتمزع عالبي كرعلك والسلام عِنْ وَالْجُهْدِ وَتَعْرُ الْأُمْوُدِ الله والمنك كلفته في من تفسي النت املك وا مِنْي وَقُلُ لَكُ عَلَيْدِ وَعَلَى آغَلَبُ مِنْ قُلْدُتِ فأعقطني فأشما بؤصيات عتى وَخُذَا فِعَسِكَ وضاهام نَنْسَى فِعَافِيَةِ اللَّهُ مَلِاطاقَةً لِي بالجُفْدِ وَلاصَبْرَى عَلَالْبَلاءِ وَلافَتَ وَلِيعَالَ الْمُعَلَى الْغَقِي قُلاتَحُظُ عَلَى بِنْفِي وَلِاتَكِلْنِي إِلْ خَلْفِك بَلْ تَفَرَّدُ عِلَا جَبِي وَقُولَ ۖ كُفّا مِنِي وَانْظُرُ إِلَيَّ وَانْظُرُ

للايع

وَالشَّبْهَاتِ اللَّهُ رَصَلَّ عَلَيْحُتُ إِفَالِهِ وَالدُّقَّى خُوْفَ غُمِّ الْوَعِيدِ وَشَوْقَ لَوَابِ الْمُوْعُودِ حَتَى المُ أَجِدُ لَذَّةُ مُا أَدْعُوكَ لَذُ وَكَالِكُ مَا اسْتَعِيرُيكِ مِنْهُ اللَّهُ مَرْقُلُ مُعَلَّمُ مَا يُصْلِحُ مِنْ الْمُرْدُنَّايُ واخوت فكن بجوا بجح غيّاالله يرصراعل فحير والمنتحم والدوفي الكي عيدك تقصيري والشكر لكَ بِالْنَعْتُ عَلَى فِي الْنِيْسِ وَالْعُوْسِ وَالْصِحَةِ والتَّغِيمُ حَتِّالُتُعُكَّ فَنُونَ نَعَنَبِي دُوْحَ الرِّحْلِي و وُطُأُ بِينَةَ النَّفْسِ مِنِي بِمَا يَجِبُ لِكَ فَهِمَا يُحِدُّ وضالِ المحوَّفِ وَلَامَنِ وَالرِّضَا وَالسَّخُو وَالْحَمْ والتفع الله ترصل عل عُمّ والله وادنعني سلاكة الصناومين الخسير حتى لا احسك أَحَرًّا مِنْ خُلْقِتكَ عَلَى شَبِي مِنْ فَضْلِكَ وَحُتَّى لاالى يغ كُدُّ مِنْ نِعَلِكَ عَلَى الْحَلِيمِينَ خَلْقِكَ

لك في يُجْهِ مِن وُجُوهِ طاعَتِكَ أَوْ لِحَالَقِ مِنْ خُلِقِكَ وَإِنْ صَعْفَ عَنْ وَلِكَ لَكِهِ إِنْ وَهُمَنَتْ عَنْدُ قُوَّ بِي وَلَمْ تَنَالُهُ مُقَالُ رَبِّ وَلَرْبَيْعَ لَهُ مالى وَلاذَاتُ يَلِى ذَكُنْ تُهُ أَوْنَ بِيتُهُ صُولايَةٍ مِمَّاقَالُ الْحُصِيدَ لَهُ عَلَى وَأَغْفُلْتُ لُهُ أَنَامِن فَسَهِي فَادِهُ عَنَّى مِنْ جَنِيلِ عَظِيَّتِكَ وَكُيْ وَمَا عِندُكَ فَاتَكُ وَاسِعُكُو يَمُ حَتَّى لَا يُنْفَى كُنَّ شَيْعُ مُنْهُ تُرْبِيلُ أَنْ تُفَاضَهِ فَي بِهِ مِنْ سَيِمُ الْمَاكِ يُوْمُ ٱلْفَاكَ بَادَبِ الله رَصِلَ عَلَيْ عَيْرُ وَالِهِ وَانْدُ قَيْ الرَّغْبُ مُ وَالْعَلِ لكُ لِإِجْرَيْ حَتَى اعْرِجَ صِدْقَ وْلِائْوِنْ قَلْبِي وَصَيْ يَكُونَ الْعَالِبِ عَلَيَّ الزُّهَا فِي دُنْيًا يُ وَحَتَّى أعُلُائُحُسُناتِ شُوقًا وَامْنَ مِنَ السِّينَاتِ فَرُقًا وكوفاوكف بونؤا أمنهى أشهيه فيالتاس والفتري يه فالظلات وأستضيئ وبه منالشكة

Contraction of the second of t

Section of the second section of the second second

والنبرات

Single State of the state of th

ينيق بواتناك

والموسية والمرتب الماميني التي المرتب المرت

وَجُلِّلْنَى عَافِينَكَ وَحَصِّمٌ عِلِافِيتِكَ وَالْوَمْنِي بِعَافِيَتِكَ وَأَغِنِهٰ عِلَافِيَتِكَ وَتَصَانَ فَ كُلِّعِلْفِيَكَ وَهَبْ لِي عَافِينَكَ وَأَفْرِشْ فِعَافِيتَكَ وَأَصِلِعْ لِي عافِيَتُك وَلانَفِيّ فَ بَنْنِي وَبَانِي عافِيَتِكَ فِالتَّبْيّا وللاخرة اللهم رصراع لغم واله وغافي كَافِيَةُ شَافِيَةً عَالِيَةً نَاسِيَةً عَافِيَةً نُوَلِدُ فِي بَكُ فِي الْعَافِيَةَ عَافِيَ ذَاللَّهُ يَا وَالْاَخِرَةِ وَامْنُنْ عَلَّ بِالعِتَّةِ وَالْاَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فَي دِينِي وَمَرَ فِي الْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالنَّفَادِ فِي أُمُورِي وَالْخُشِّيةِ لِكَ والخوف منت والفقة علىااكم بقن بدم وطاعتك وَالْإِجْتِنَا لِيَهِ لِلانَهُيْتَ فِي مَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمِّةِ وَامْنُنْ عَكَ بِالْحِجِ وَالْعُنْ عَوْدِيارَةِ قَبْرِرَسُولِكَ صَلَوْا عَلَيْهِ وَرَحْتُكُ وَبَرُكَالُكُ عَلَيْهِ وَعَالَى اللهِ وَاللَّهِ رُسُولِكِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَبَرًّا طَا أَبْقَيْتُنَّى فِهَامِ

فدينٍ أوْدُنْا أَوْلَمَا فِيَةٍ أَوْتَقُوكَ أَوْسِتَعَةٍ أَوْرَضَامُ الأرجؤتُ لِنَفْسَى أَفْضَلَ ذَلِكَ بِلِتَ وَمِنْكُ و وَحَالِتُ لِاسْ بِلِدَالُكُ اللَّهُ مُرْصِلٌ عَلَيْحَيِّرُ وَالِهِ والأذفِّخ التَّعَقَّظُ مِنَ الْخَطايا والْإِحْتِرَ الرَّصَ الْوَالْدِ فِالرَّنْيَا وَالْاحِرَةِ فِحَالِالِرَصَا وَالْعَصَّبِ مَتَى ٱكُونَ بِمَا يَوِدُعَكُنَّ مِنْمُ الْمُنْزِلَةِ سَوْآءِ عَامِلَا بِطَاعَتِهِ مُؤْثِرُ الرِضالِكَ عَلَما أَسُوا فِي الْأَوْلِيا وَوَلَاعَالَاءً حَتَّىٰ يَأْمَنُ عَلُو يَ مِنْ ظَلِّي وَجُورِي وَيَأْدِينَ فَيلِّي مِنْ مُنْهِى وَالْحِطاطِ هُواي وَاحْبَعُلْمَى مِتَنْ بُوْعُوكَ مخلصًا فِالرَّجَّاءِ وَدُعَاءً الْمُغَلِّمِينَ الْمُضَعَلِينَ لكُ فِالدُّعَاءِ إِنَّكَ حَمِيلُ حَبِينَ مَجِينَ لَ وكان من و فلنه عليه عالب المام الخاسة للعافيكة وتشكرها اللَّهُ مُرَّصَلِّ عَلَى عُمَّالٍ وَالدِّ وَالْمِسْ وَعَافِيتَكُ

ELANGE VINIENCE

مِنواهُ النَّكُانَ وَيُناكِنُ النَّهُ اللَّهِ الل

موار مها والعلاولي الموالي المراد ال

وملتي

ووكالصدوق وته في كماب معانى الاضهار عن الصادق عليه لمي في ولا يني ما اعد وبريك من سر السياسة والهامة والله والعامة ال السام القرابر والهامة عوام الارص العامة لم النياطين والعامة عامة الناس انهر م قديم و مناوة فكراعام واجع ز ذلك معبولات كورام فكورا وَدُدِّكُنَّهُ فِي وَرُولِ مَعْرِهِ وَاجْعُلْيَنْ يَدُيْهِ لَلْمَاكِ مَالْخُورًا عِنْ لَكَ وَأَنْطِقَ عِجْمِلِكَ وَشَكْرِكَ سُلَّاحَةُ لِعَرِي عُبِينَ عَبِينَ وَنَصِيعُ عَنْ ذِكْرِي مُعَدَّ وَذِكُوكَ وَحُسِن الثَّكَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِ وَاشْرُخ وَتُعْفِلَ وُنَ إِحْطَالِكِي تَلْكُ وُتَغْرِينَ عَنْهِ إِلَاللَّهُ وَتَقْعُ وَاسْهُ وَتَوْلَ عِنَّهُ وَتَكْسِرَ جَبُرُونَهُ وَتَلْلِ لِمَا شِرِدِينِكَ قَلْبِي وَأَعِنْ فِي وَذُرِيَّتِي مِنَ التَّيْطَا إِنْ رَقِبْتُهُ وَتَفْسُخُ كِبُرُهُ وَتَوْمِنَى مِنْ جَمِيعِ ضَيْرَهُ فيم الرَّجيم وَمِنْ شُرِ السَّامَّةِ وَالْمَامِّةِ وَالْعَامْتُ فِي وغين وكفين وكمن وكسب وعالوته وكالا ﴿ /وَاللَّالْتُهُ وَمِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطانٍ مِرْبِدٍ وَمِنْ شَرِّ ﴿ وَمَصَائِلُ وَرُجِلَ وَخُدِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذِينٌ قَالْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كُلِّ سَلْطًا إِن عُنْيَالٍ وَمِن شَرِّ كُلِّ مَنْيُ فِحَفِيالٍ وَمِنْ مَنْ رُكُلِ صَعِيفٍ وَشَهِ بِهِ وَمِنْ شَرِّكُ إِنْ رَفِيْ اللهُ مَرْصَلِ عَلَى عُبَرِيكَ وَرُسُولِكِ وَأَهْلِ فكفيع ففن شركل صغير وكبير ومن شركل بَيْتِهِ الطَّاهِمِ بَنِ وَاخْصَصْهُمْ بِأَفْضُ لِصَاوَاتِكَ قيب وبعيد ومن شري كلمن نضب لوسواك ورجنيك وبركاتك وسكافيك والخصص اللم فلأخل يبتدحن المين ألجن والانس ومن تتركل واللك بالكرامة لك يك والصّلوة مناكا انحم والبية أنت اخِلُ بِناصِيتِها إِنَّكَ عَلى طِلْهِ أَيَّا الزاجين اللهم مصر علي على والله والممني لم الله يُرْصَلِ عَلَى مُحَمَّى وَالدِومَنَ أَوَا دَبِيدِ مُلْ يَجِبُ لَمُنَاعَلَ إِلْهَامًا وَاجْمَعَ لِمِيْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَاصِوْقَهُ عَبِّنَى وَالْحَرْعَتِي عَكُوهُ وَادْوَاعَتِي اللَّهُ

التكركما تربيق وأبتهاعلى وكياجي تكرمتي واحفظ كَمُّا مَا حَفِظاهُ مِنِّي فِي مِنْ عَبِي اللَّهُ رَوَما مُنَّهُ مِنْ مِنْ أَذَى أَوْخَلُصَ إِلَيْهِما عَنْيَ مِنْ مَكُوْمِهِ أَوْسَاعَ وَيَلْخُمُ امِنْ حَقَّ فَاجْعَلْ حِطَّةً لِلْ نُوبِعِما وَعُلُوًا فُدَيْجَاتِهِمُا وَزِمَادَةً فِحَسَنَاتِهِمَا بِالْمُبَرِلَالَةِ مِنْ بأضعافهامن ألحسنات اللهمروماتعكم اعكى فيدمن فؤل أؤائس فاعكت فيهمن فعول فضتلعل لجمِنْ حَقّ أَوْفَصَّرابِعَنْهُ مِنْ وَاحِيِفَقُلْ وَهُبْتُهُ لَمُاوَجُنْ وَمُ عَلَيْظِ الرَعِيدَ الْيُكَ فِي وَضْعِ بَعَتِهِ عَنْهُا فَإِلَّا لَهُمُهُمَّا عَلَيْنَسِي وَ لأ اَسْتَبْطِئُهُمُ الْ يَرَى وَلَا اكُن مُا تَوَكَّيَاهُمِنْ أَعْنَى يارب فضااؤ جب حقًّا عَلَى وَاقْلُمُ إِحْلَالُكَ وَاعْظُمْ بِنَّةً لَكُتَّ مِنْ أَنْ أَفَاضَّهُ الْعَدْلِ أَوْ أُجاذِيَهُ اعْلَى شِلْ إِنْ اِذَّا الْمِحْوُلُ شُعْلِهِمُ

وَأَطِبْ فُمُا كُلُامِي وَالِنْ لَهُاءَ بِكِنِّي وَاعْطِفْعَ لَيْمًا قَلْبِي وَصَيِّرُ فِي مِهِ ادْفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا اللَّهُمَّ

1 John Start Wood Charles تمامًا ثُرُّ اسْتَعِلْهِ كِلَا تُلْهِم مِنْهُ وَوَقِمْ لِلنَّغِودِ فعالتبقر فوع عليه حتى لايعوتني استعال أي عَلَّتَنْ فِوَلَاتُتُقُلُ الْكَانِّعِينَ الْكُيْفُونِ فِيمِا به وصَلِ عَلى عُمَّا وَالله كَا اوْجَبْتَ لَنَّا الْحُقَّ عَوَالْخُلُقِ بِسَبِيهِ اللَّهُ مَا الْجُعَلِّنِي أَصَابُهُمَّا هُبَّةً السنظاين العسوف وأبره كالرتم الوق وف وأجع لطاعتى ويرتي ويماأفر لعيني مِنْ رُقْلُةِ الْوَسْنَانِ وَالْكُرِ لِحِنْدُ رِي فِي شَرَبْهُ الظَّانِ حَتَّا أُوْثِنَ عَلَى هَوْ الْمُحَوْلَ هُوَاهُمَّا وَأُوْلَوْمُ عَلَى يضاى يضاها وأستكن أيركهاب وإن فلل واستقِل برى بهاوان كنز اللهمة خفيض كماصو

بترها بمعفق حماوان عنها بسفاعتي رضًا عَنْ مَا وَيُلِعَقْما إِلْكُوامَةِ مَواطِقَ السَّلَامَةِ ٱللَّهُ مِّوْإِنْ سُبُقَتْ مُغَفِرَةًكُ كُلَّا فَتَقِعُهُمَا فِيَ وإن سبعت معفر تك لى فشفيعنى فيطاحتى بيع برأفتك في ذاركلامتك وتعلَّم عَفِي آلِكُ وَحَيِّلاً إَنَّكَ ذُوالْفَصْ لِلْعَظِيمَ وَالْمُنَّ الْقُلْ يَم وَأَنْتَ أزحم الراجين وكان من دعاته عليه لِوَكُنَّ عَلَيْهِ مُ السَّلْمُ اللَّهُ مَرَّوَمُنَّ عَلَيَّ بِمُقَاءً وَكُلِي وَبِاصْلاحِهِمْ لِي وَبِامِناعِي بهمرالها من دلي في أغاره وردل فأجاله وَرُبِّ لِي صَعِيرُهُمْ وَقَوْ لِي ضَعِيفَهُمْ وَأَصِرُ لَى أبالفن وأديانهم وأخلاقهم وعاهمه أنفره فرف خوارجه تروق كل ماعنيث به مِن أَمْرِهِمْ وَأَدْدِرْ لِي وَعَلَىٰ يَرِي أَرْ وَأَقَمْ

اِنْتِسَادُهُا سِهُ اِنْتُارُهُمُ عَلَيْهُ وَاَيْنَ شِرَّكُ تَعَرِيمُا فِي َاسْتِي وَايْنَ اللهِ اللهِ وَاعْتُ اللهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاعْتُولِ اللهِ وَاعْتُولُ اللهُ وَاعْتُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

المخصصة بها الآء عِبادِك المؤمنين وأمّعاتِم

يَااَنُحُمُ الرَّاحِينُ اللَّهُ مَدَّ لِانْسِبِي ذِيْرُهُمَا فِي

اَوْبُلِي فِي إِذْ يَارِصَلُوانِ قَفِ إِنَّا مِنْ الْآوِلَيْلِي

وَفِي اللَّهِ عِنْ سَاعًاتِ نَهُارِي ٱللَّهُ مَرْصَلَ

على عنى واله واغفر لى بل عائي ها واغفرها

وَفِي كُلِّوا فَيْفِي اللَّهِ

وَجَعَلَتَ لَنَا عَرُقُ إِيكِينُ اللَّهِ اللَّهِ مِثَاعِلَ مالرتك لطناعك ومنه أنكنته صدورنا وأجريتك عادى دماآتنا الايعفال التغفلناولا يُسْمِلُ فَهِينَايُؤُمِفُنَا عِقَابِكَ وَيُغَوَّفَانِغَيْكَ إِنَّ هُمْنَا بِفَاحِثَهِ فَتُبِّعَنَا عَلَيْهَا وَالِ هُمْنَا بِعَلَ صَالِحِ ثَبُطَنَاعَنهُ بِتَعَرَّضُ لَنَابِالثَّهُواتِ وَ ا يَنْصِبُ لَنَامِ الشُّبُهُ الدِّيرِ إِنْ وَعَلَى نَا كُذُبُنَا وَإِنْ و مَنَانَا أَخُلَفُنَا وَالْأَنْصِينَ عَتَاكِينًا وَالْمَاتِ وَالْأُتَّوِينَا خَبِاللَّهُ مَيْنَةِ إِنَّا اللَّهُ مَرَّفَاقُمْ أَلُطًّا عَتَّا بِلُطَانِكَ حَتَّى تَعَبِيلُ مُعَتَّا بِكُثْرَةِ النَّهَاءِ لْكُ فَضِيرَ مِن كَيْدِع فِي الْمُعْصُومِ بِنَ مِكَ اللَّهُ اغطن كأتسؤلي وافض لم كوانجي والانتنون الدابة وَقَالَضِ تَفَالِ وَلا تَحَالِ وَعَالَى عَنْكَ وَقُلْ أَمْرُ بَتَى بِهِ وَامْنُنْ عَلَيْ بِكُلِّمِنا

وَلْجُعُلُهُ وَإِبْرَارًا الْقِيَّاءَ بُصَرَّاءَ شَامِعِينَ مُطْبِعِينَ الكُ وَلِا وَلِهَا وَلِهَا وَلِهِ مَنْ الْعِينَ وَلِجَيع أَعْلَاثُوكَ مُعَانِدِينَ وَمُنْغِضِينَ أَمِينٌ اللَّهُ اشْلُ دُيهِمْ عَصَلَى وَأَقِمْ بِهِمْ أَوَدِي وَكُبِّقَ ﴿ يه عددى وَزَيِّن بِهُ مَحْسَى وَأَخِي بِهِ مِ ذِكْرِي وَاكْفِنِي مِ فَضِيبَةً فِي فَيْبَيِّنَي وَآعِنِي مِ عَلَيْهَا مَ واجعه مراج بين وعكن حليبين معيلين مُنْتَقِيمِينَ لِي مُطِيعِينَ عَيْرَعَاصِينَ وَلَاعَاقِيْنَ والأعنالغين والاخاطبين وأعنى على تنيتم وَتَأْدِسِهِمْ وَيَرْهِمْ وَكُبُ لِي مِنْ لَدُنْكُ مَعَمُدُ اللادًا كُنُورًا وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِي وَاجْعَلْهُمْ الإعلى المالتك واعلن ودرية تعن الشطا الرَّحِيمُ فَاللَّهُ خَلَقْتُنَا فَأَمَنْ تَنَا وَنَهُيْعُنَا وَ دَعَبْقُنَا فِي فَوْلِ مِنَا أَمِنْ تَنَا وَدَهَبْ فَنَاعِفًا بَهُ

وجعلت



يُفْرِ لَمْ يَيْ مَنْيَا يَ وَالْحِرُ إِنَّ مَاذَكُونَ مِنْهُ وَمَالِمُ يَتُ أَوْا ظَهَرْتُ أَوْا خُفَيْتُ أَوْا عَلِيْتُ الواسردت واجعلني فيجنع ذلك والمضليان بِنُولِ إِيَّاكَ الْمُنْجِينَ الْتَطْلَبِ إِلَيْكَ عَيْرً الْمُنْوَعِينَ بِالتَّوْكُلِّ عَلَيْكَ الْمُعَوِّدِينَ بِالتَّعَوْدِ بِكُ التَّارِ عِنْ فِي الِعِبَادُةِ عَيْنَكُ الْمُحَاوِينَ بعِزَّكَ الْمُؤْسِّعَ عَلَيْهِ وُالرِّذْقُ الْعَلَالُمِنَ تَضَلِكَ الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَكُومَكِ الْمُعَزِّينَ مِنَ النُّلُ لِبِ وَأَلْجُا لَّذِينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعِلْ النَّالْمِ مِعِلُ النَّكُ وَاللَّهُ وَالْمُعْافَيْنَ مِنَ الْبِكَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ وَالْمُعْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِيغِينَ الدُّوَالْمُعَصَّوْمِينَ مِنَ الدُّنُوْبِ وَالزَّلِ وَالْخَطَا مِتَقُولِكَ وَالْمُونَقَيْنَ لِغَيْدِ وَالرُّشَرِ وَالصَّوْابِ بِطاعَتِكَ وَإَلْخَالِ بُنْهُمُ وَنَانِيَ اللَّهُ مَقَ بِ بِعَلَى مُتِكَ التَّارِكِينَ



8

الْحُظُوظِ فِيمَا عِنْدُهُمْ وَذِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِ حقق معفة بفضلي تنعكوا بوالعد بهد المين دَبّ العالمين وَكَانَ مِنْ دُعُ عَلَيْنُ لِأَصْلِ النَّعُولِ اللَّهُ مَصِلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ والدوكض تغور المساين بعت تك وايد خانفا بِعُوْرِكَ وَاسْبِعْ عَطاليًا هُمْ مِن جِلَاكِ اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّدُ وَاللَّهِ وَكُثِّرُ عَدَّ ثَاثُمُ وَالْعُلَّا اسلحته والحري حودتهم والمنع حوثمهم والمنجعهم ودنوامهم ووانوسي ميرهم وَاعِنْهُمْ مِالصَّبْرِ وَالْطِعُنْ لَهُمْ فِي الْكُولَلَّةِ صَلَّعَالُ عُلِّهِ وَاللَّهِ وَعَرْفِهُمُ مِنْ الْجُعُلُونَ وَ عَلِيْهُ مُواللا يَعْلُونَ وَنَقِيْرُهُمُ مَا للا يَبْضِي وَنَ اللهم صَلِّعَلَى عَيْدُ وَالِهِ وَانْسِهِ مُعِنْدَ لِفَاتُهُمُ

منتزيرهم ومناصحة منتميرهم والدويقم فادمهم وكنتان أسل رهم وسنوعو لايمم وكضى ومظلومهم وكشي مواسا يهم بالماعون والعودعكم بالبكرة والافضال واعطاء مُالْجِيُ لَهُ مُرْفَتُلُ السُّوالِ وَاجْعَلِنِ لِللَّمْ اجْرِي بالإخسان مسينته مرواعيض بالقياويزعن ظالمهم وأستعل كسن الظن في كاقتهم وَانْوَكِيْ بِالْبِيعِامَتُهُمْ وَاعْضَ بَصِرِي عَلْمُ عِفَّةً وَالْيِنُ جَانِي لَمُدُنَّواضُعًا وَارَقُ عَلَىٰ اصلانبالآ ومهم رحقة واستمصم العيب مُودَّةً وَأُحِبُ لَلْقَاءُ النِّعُدَة عِنْدُهُمُ نَصْعًا وأوجب فكرماا وحب لاامتى وأذع فمد ما أرُعِ لِخَاصَرِي اللهُ رَصِلِ عَيْدُ وَالِهِ وَالْ وَارْزُقْنِي شِلْ ذَٰلِكَ مِنْصُرُوا جَعَلْ لِي أَوْفَى

Wighter War War & San Say اليئى

> المامة المناصة وما تأليل الرياؤه ص

عَنِ النَّفْقِ وَسُرِّدُ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ وَنَكِلِّهِمْ مَنْ وَدَاءُهُمُ وَاقْطَعْ بِحِنْ بِهِمْ أَطْاعَ مِنْ بعكرهم الله وعقم ارتام بشافهم بشائم ويتشناصلاب رطالهر وأقطع مشكدفاته وَانْعَامِهِ وَلِاتَاذَنْ لِسَمَانُهُمْ فِي قَطْرِ وَ لَا لأرضهم فينات اللهمة وقق بالكريخال أَصْلِ لَاسْلَامِ وَحَصِنْ بِهِ دِيادُهُمُ فَتِيَّ بِهِ أَمْوًا لَهُ وُ وَفَرَّغُهُ وَعَنْ مُعَابَّتِهِمُ اللهِ لِعِبْا دَيْكَ وَعَنْ مُنْابِلَ بِهِ مَر لِلْمُلُوَّةِ بِكَ حَتِّى لِلْالْعُنِينَ فِي بِقَاعِ الْاُرْضِ غَيْرُكَ وَلَا تعفى لاحرونهم حثهة دونك اللهم اغُزْيكُلِ الحِيدِ مِنَ الْمُثْلِينَ عَلَى وَالْالِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْرِدُهُ عِلَيْكُلَةِ مِنْ عِنْدِكَ مُرُدِّفِينَ حَتِّى بَكِيتِهُ وَهُمُّ الْلَهُ مُعَطِّعِ التَّالِبِ

العَلَقَ ذِكُودُنْيَاهُمُ الْحُمَّاعَةِ الْعُرُورُوالْمُ عَنْ قَلُوبِهِمْ خَطَلِتِ الْمَا اللَّفَتُونِ وَاجْعِ الْجُنَّةُ نَفْبَ اعْيَنُهِم وَلَقِح مِنْها لِا بُصارِهِما أعَلَ دْتَ فِيهَامِنْ مَلْكِنِ الْخُلْدِوْمَنْ الْإِلْكُلَامَةِ وَالْحُورِالِحِسُانِ وَالْانْهَارِالْمُقَلِّرَةُ وَبِأَنْواع الانثيرية وللأنجارا لمتكرتية بوصنو بالتمويحتي الايه راحا في الإدار والايكات تفسك عَنْ فِرْ نِهِ بِفِيلٍ إِلَيْهُ مِدَ افْلُلُ بِو لِكَ عَلُ وَهُمْ وافل عنه أظفارهم وفرق بنه مروبي أسلجم واخلع وتايق أفيد تهد واعد بنهدوني الطَّالُ وديهِمْ وَعَيْرُهُمْ فِسُبُلِهِمْ وَضَلِّلُهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَالُ دُوانَقُصْ مِنْهُ وَامْلَا افْتُكَاتُهُ وَامْلَا افْتُكَاتُهُ مُ الرَّعْبُ الْ والقيطاك يكي كم عَن الْبُسْطِ وَاخْرَنْمُ ٱلْمِنْكُمُ

واَخْوِ سُ ابْنَاتَنَاسُهَابِن شَاذَان

مِنْ مَلْكُلُتِكَ بِالْسِينَ الْسِكَ كَفِعْلِكَ يُومَ بذر تفطع به فابركم ويخص به سوكم دَتُفَرِّقُ بِهِ عَكَدُهُ اللَّهُمَّ وَامْنَجُ مِياهُ مُ بِالْوَبَاءِ وَالْمِعْتَهُمُ مِالْا دَفَاءِ فَارْحَ بِلا دَهُمْ ‹ ﴿ وَإِنْ الْحُسُونِ وَأَلِحُ عَلَيْهَا بِالْقَلْ وَفِ وَإِقْرَعُهَا الله بالمُولِ وَاجْعَلْ مِيْرُهُمْ فِي أَحَصِّ الرَّضِكَ وَ أبْعُوهاعَنْهُ وَامْنَعْ حَصُوبَهَامِنْهُمُ اصِبُهُمْ بالجنوع المفير والسفر الأليم اللهم وأثما غاير غَوْاهُمُ وَاهُلُمِيَّةِكَ أُوْمُ المِياطِاهُ مَا هُمُ مِنْ أَنْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ أَلَاعَلَى فَ حِنْ الْمُولِي وَحَظَّلْ الْأُوفِي فَلَقَّهِ الْيُسْرُوكِيِّ عَلَىٰ لَهُ الْلَمْرُ وَتُولُّهُ إِلَيْمِ وَتَعَيِّرُهُ لُهُ الْاصْعابُ وَاسْتَعْتِولَهُ الظَّهْرُ وَأَسِعْ لَكُ عَلَيْهِ فِالنَّفَعَةِ وَمُتِّعِنهُ بِالنَّسْ الْحِفَاظِ وَاطْفِعْنَا

فَنِلَّا فِالْصِلْكُ وَأَسْرًا أَوْلِيَوْتُولِ إِنَّكُ أَنْتُ اللَّهُ الَّذِي لِا الْهُ اللَّالْتُ وَخَلَكُ لِانْتُرْبُكِ النَّهُ اللهُ وَلَا عُمْمُ مِذَ لِكَ أَعْلَا أَكُ فَ أَقُطَا لُلِلا ج مِنَ الْمِنْ وَالرُّومِ وَالرُّوبِ وَالْخُرُورُوالْحُبُيثِ وَالنُّوبَةِ وَالنُّهُ عِ وَالسُّفَالِيَةِ وَالإَيْ إِلِمَةِ وَسُلَامًا أمَدِالشِّرُكِ الَّذِينَ تَخَفِّ أَسُمَا فُهُمْ وَصِفًا تَهُمُ وَقُلْ حَصْيَتُهُ وَمِعْ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ بِقُدُ دَيِكَ اللَّهُ مَرَ الشُّعُلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلُ أَطْ الْمِنْ الْسُلِيْنَ وَخُلْ هُمُ مِا لِنَقْصِ عَنُ تَنَقُّصِهِ رُوَّتِيطُهُمْ بِإِلْفُرْقَةِ عَنِ الْإِحْقِفَادِ عَيُهِم ْ اللَّهُمُّ الْخُلِقَلُوبِهُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ فِ أبلانه مرمين الفرة وأذهل فكويه مع الإحتيال وأفاركا يفهم عن منا لكة الرجال ويجبنهم عُن مُعَادُ عَدِ الْأَنظَالِ وَانْعَتْ عَلَيْهِ وَجُنَّالَ

THE SHE

خَلَّفُ مِنْ كَائِرَتِهِ الْمُعَلِّمُ خَلَّفُ مِنْهُ الْمُعَلِّمُ فَيْهِمَا

فَأْجُوْسِ فَأَجِوْمُ

Control of the control

a te ve

مُدْبِرِينَ ٱللَّهُ مَرَّ وَأَيُّمْ امْشِلِحَكُفُ غِالْدِيًّا أَوْمُ البِطَّا فِي ذَارِهِ أَوْتَعَصَّاكَ خَالِفِيْهِ فِعَيْبُيْهِ أَوْ أَعْانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَا لِهِ أَوْ أَمَلُ هُ بِعِتَادِ ٱوْشَعَالُهُ عَلَيْجِادٍ أَوْانَتْ عَكُوفِ وَجُهِهِ وَعُقَّ أَوْرَعْ لَهُ مِنْ وَلَا يَهِ حُرْمَةً فَالْجِرْلَهُ مِثْلَ ٱجُرِهِ وَزَنَا بِوَدْنٍ وَمَثْلًا عِثْلِ وَعُوضٌ كُمِنْ فِعْلِهِ عِوَصًّا خَاضِرًا بَتَعَقَلُ بِهِ نَفْعَ مَا فَأَنَّمُ وسُرُهُ وَمَا أَنْ بِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِي بِهِ الْوَقْتُ إلى ما أَجُرُنْتَ لَدُمِنْ فَضَلِكَ وَأَعُلَادُتَ لَهُ مِنْ كَالمَتِكَ اللَّهِ مَرْ فَأَيُّا مُنْلِم ا هَنَّهُ أمْرُ الْوِسُلَامِ أَوْ أَنْفَوْنَهُ عَنْنُ بُ الْفُلِلِينَاكِ عَلَيْهِمْ وَنَوْيَعُنْ قَاا وُهُمَّ بِجِهَا دِفْقَعُالُ بِهِضَعْفُ أَوْانَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَدُّ أَوْاخَرُهُ عَنْهُ طَادِثُ أَوْعُرُضَ لَهُ دُوْنَ إِنَّا دَيْهِ

حَوْلَةَ الشُّوقِ وَأَجْرُهُ مِنْ غَيِمُ الْوَحْشَةِ وَالْسِعِ ذِكْوَالْاصِلُ وَالْوُلِينِ فَأَثْرِلُهُ حُسْنَ النِّيَّةِ وتَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ وَأَصْعِبُهُ بِالسَّلَامَةَ وَأَعْفِهِ مِنَ الْجُنْبِي وَالْفِيدُ الْجُزْاَةُ وَاذْذُقْدُ الشِّكَّةَ وَأَيِّذَهُ بِالنَّصَيَّةِ وَعَلِيْهُ السِّيْرَ وَالسُّنَى وَ سَرِّنُهُ فِيالْحُكُمْ وَأَغِرَّلُ عَنْهُ الرِّيَّاءُ وَخَلِّضَهُ مِنَ السَّمَعَةِ وَاجْعَلْ فِكُرَهُ وَذِكُوهُ وَظَعْمَهُ وإقامتن فيك وكك فإذاصات عكوتك وعَلُقُهُ فَقُلِلْهُمْ فِيعَيْنِهِ وَصَغِيْ شَانُامُ فِقَلْبِهِ وَأَذِلْ لَهُ مِنْهُمْ وَلَا تُلِهُ مُومِنْهُ فَإِنْ خَنَّتُ لَهُ بِالسَّعَا دُوْ وَقَضَيْرِ إِلَهُ بِإِلَّهَا دُ فَيَعْدُ إِنْ يَجْتُنَاحَ عَمُ قَلْ الْقَتْلُ وَنَعْدُ أَنْ جُهَالُ بِهِمُ الْأَنْ وُلَعِدُ أَنْ تَأْمَنَ اَطْلُونُ الْمُسْلِمِينَ وَبَعِنْ اَنْ يُوكِي عَدُقُكَ

Service of the servic

Control of the state of the sta

منته

وكتابط تصربان اعابيا فامهوم الجا لايول كموضى عليل فعالها ورا كمؤسين القول أن احديث واحد غوالناس عليد فعالوا ما اعراضا المرتزيط يست ا مرتكومتي منعت لقلب فقال مزلومتي فه دخود فان الديرميده الاعرا بيه والديم مرد القيم مرقال ما عرابي ليزالغول بال السوا ورعايي اصام فوجان منالا لحوال على مرومل ووجان شقان فيد فاؤا الدان لاكوران على فعول لقابل واحد مقد ما بالاعداد اؤ رفائع المركم مرفاراً أن ثلث وقولانيالهو وا صرف الناص ويد برانوع من الجنس فيذا فالأنود لانه تشب عطر مساعة ذكار و فعا الوصان الذان مثبان ورمينو لانقابل بوواصل باين الالها ومبدك كذر بنا وقول العابل اندمز ومن احتراط عن عيرسان لاست مروح دولاعقل ولادم ورمينو لانقابل بوواصل باين الالها ومبدك كذر بنا وقول العابل اندمز ومن احتراط عن عيرسان لاست من الاحتمال الدوم دينا جل وطرور والملافزاكاني ولعل وصالحين طَلَبُواالِعِنَ بِغِبْرِكَ فَكَنْ لُواْ وَرُامُوااللَّهُ وَهُ مذا و فراحاليم المال وحدالة العددان معنا و المسائل من العددالا من الوصائد والم المساخل عن يم فرالعدد كافال م مِنْ سُوالَكَ فَافْتَقُرُ وَاوَحَا وَلُو الْكُورِتِفَا إِعْ فَاتَّشَعُوا فَصَرِّيعُ عَالَيْنَةِ أَمْثًا لِهِمْ طانِحُ المراء المالية واالوصع وَفَّقَتُهُ اغْتِبَارُهُ وَأَرْشَكُ إِلَّى طَهِ بِينَ صَوْابِهِ اخْتِيادُهُ فَأَنْتَ يَامُؤُلًّا يَ دُوْنَ كُلِّ سُنُوْلٍ مُوْضِعُ مَسْتُلَكَى وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبِ إليهِ وَلَيُ خاجَة أَنْتُ الْحَصُوصُ فَثُلُ كُلِّ مَلْ عُوِّيهِ عَوْدُ لايش كك أحَلُّ في رَجَّانِ وَلا تَتَّفِقُ أَحَلُ مَعَكَ فِي دُعَانِي وَلَا يُنْظِيهُ وَإِيَّاكَ نِلَا يُلْكُ ياالهي وَحْمَا نِيَّةُ الْعَدَدِ وَمَكَّكُةُ الْقُلْرَة الصَّمَلِ وَفَضِيْلَةُ الْمُوْلِ وَالْقِقَّةِ وَدَرَجَهُ العُلُو وَالرِّفْعَةِ وَمَنْ سُواكَ مُرْحُوم فَيْ عُرُّم مَعْلُوكَ عَلَى مُرْم مَعْتُهُو لَدُ عَلَى شَالِهِ إ مُخْتَلِفُ الحالاتِ مُتَنَعِّلُ فِالصِّفَاتِ فَتَعَالَيْكَ

مَّانِعُ افَاكْنَا إِشَهُ فِي الْعَامِدِينَ وَافْجِرْلُهُ تَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ وَإَجْعَلَدُ فِي نِطَامِ الشَّهَالُ مِ وَالصَّا لِحِينَ اللَّهُ وَعَلَى مُثَّلِي عَبُولَ وَ نَسُولُكِ وَالِهُ يُمْ يُصِلُونًا عَالِيَةً عَلَالَطَالُ مُشْرِفِةً فَوْقَ التَّحِيّاتِ صَلَّوةً لانكُتْمِ إِلَّهُ مُكْالًا وَلَا يَنْقُطِعُ عَلَى دُهَاكًا تُمِّ مَا مَضَى مِنْ صَلُوالِكَ عَلِي أَحَامِمِنْ أُولِيالِكَ إِنَّكَ الْمُتَّانُ الْحَيْلُ الْمُبْدِي الْمُعِينَدُ الْمُعَالَ لِمِا يُنِيدُ وَكُانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْكِ مِنْ مُنْفَى عَالِلَاللَّهِ جَلَّاكِمُ اللَّهُ مَّ إِنَّ أَخْلُطُتُ بِانْقِطَا عِلَيْكَ وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَلَيْكَ وَصَرَفْتُ وَجُوعَتَن يُعْتَاجُ إِلَىٰ رفال وقلت مستنكري مكن لم يستغنى عن فَضْلِكَ وَرَايْتُ أَنَّ طَلْبَ الْمُحْتَاجِ سَعَهُ مِن رَايِهِ وصَلَةُ مِنْ عَقْلِهِ فَكُمْ قَالَ رَأَيْتُ لِا الْمِينَ أَنَّاسٍ

مَلَدُهُاس

Carlot Control

مع فتكن إلى المعتمالية المالمعتمالية على المعتمالية المعتمالية المعتمالية المعتمالية المعتمالية المعتمالية الم

وَ فِالسَّهُ إِدِ نَ فَكُمْ وَمُا تُوعُكُ وُلَ مُ لَكُمْ وَلَهُ مُ لَكُ فُورُتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُونُ مِنْ مَا المُ أَنْكُمُ مُتَظِفُونَ وَكُوانِ مِنْ دُعُالِمُ عَلَيْكُمْ فِالْمُعُونَةِ عَلَىٰ قَطْلَاءُ الدَّيْنِ اللَّهُ مُرَّصَلِّ عَلَا عُمَّا وَاللَّهِ وَهَبْ لِالْعَافِيةُ مِنْ دَيْنِ عَنُلِقُ لِهِ وَجَعِي وَعَلِي ارْفِيهِ دَعِي وَيَتَشْعُبُ لَهُ فَكُوعُ وَيَطُولُ بِمُا رُسَتِهِ شُغُلِ وَاعُودُ مِكَ لِارْتِهِ مِنْ هُمِ الدِّينِ وَفِكُو ، وشُغُولالدَّيْنِ وَسَهَرِهِ فَصَلَّعَلى عُعَدُ وَالِهِ وأعِنْ مِنْدُوا سَتَعِيرُ لِكَ لارت مِنْ ذَلْتِهِ فالحيوة ومن تبعيته بعد الوفاة فصل عَلْ عُمَّالِ وَاللَّهِ وَأَجِرُ بِي مِنْكُمَّ إِنُوسَعِ فَاضِل بئشر كامل ووثيعال أؤكفان واصلاله ترصر على معتد واليه فالمجنبني والترف والإذر الأوقومني

عَنِ ٱلاَشْاءِ وَالْاَصْفارِ وَتَكَبَّرَتَ عَيَ الْأَشْالِ والانفاد فشيغانك لاالة الأانت وكات مِنْ دُعًا يُهِ عَلَيْكُمْ أَوْاقُمْ عَلَى إِلَيْكُ اللهم والكابتك تناف أدنا فناب والظن وَفِي أَجَالِنَا بِطُولِ الْأُمَلِ حَتَى الْمُكَنَا النَّنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا مِنْ عِنْوالْمُرُنُوفِينَ وَطَيِعْتَا بِالْمَالِنَا فِي عَالِهِ المعمر إن فصر على على والدو مقب لنايقيناً طادِقَاتُكُفِينَامِهِ مِنْ مَوُّنَةِ الطَّلَبِ وَالْهُمْنَا يْقَةُ خَالِصَةً مُغْفِينًا بِهَامِنْ شِيَّةَ النَّصِيب وَاجْعُلْما صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَلِكَ فَي صَلَّاك فَأَتْبُعْتُدُمِنْ فَسَمِكَ فِي كِتَابِكَ فَاطِعًا لِإِهْمَامِنَا بِالرِّنْقِاللَّذِي تَكُفَّلْتَ بِهِ وَحَشَّا لِلْإِلْشَّيْعَالِ ﴿ بِمَاضَيْتَ الْكُنَابَةَ لَهُ فَعَلْتَ وَقُولُكُ الْحُقّ الْلَصُّدَةُ وَأَقْسُرُ وَقَصَّمُكُ الْلَبُّ الْأَوْفَى

TO THE STATE OF TH

للاستغال

Electricity

نَعُتُ الْواصِفِينَ وَيَامِنُ لَا يُجَاوِنُهُ رَجَاءً التاجِيْنَ وَعَامَنْ لايضِيْعُ لَكَ لَكُنْ يِهِ أَجْسَ ٱلْخُنِينِينَ وَمَالِئَ هُوَنُنْتَهَىٰ خُوْفِ الْعَابِدِينَ وَالمِنْ هُوَ عَايَةً خُنْية الْمُتَّقِينَ طَاللَّهُ الْمُقَامُ مَنْ تَالْوَلَتُهُ اَيْدِ عَالِمَنَّ نُوبِ وَقَادَتُهُ آنِعَةُ الْحَطَا وَاسْتَخُونَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَصَّى عَا امَّ فِي إِلَّهِ تَفْرِيْطًا وَيَعَاطِي الْهَيْتَ عَنْهُ تَعْرِيْكًا كَالْحِاهِ بِعُنْ رَبِّكَ عَلَيْهِ أَوْكَا الْمُكْثِرِ فَصْلَ الْحِنْ الْبِكَ اليه وحتى إذا انفتر لدُ بصُرالهُ لى وَتَقَاشُّعُت عَنْهُ سَخَائِبُ الْعَمَا يُحْصِيطًا ظُلَّمُ بِهِ نَفْسُهُ قَ فُكُرُونِمُا خَالُفَ بِهِ يِنَّهُ فَرَاى كَبِيرُ عَضِيانِهِ كَثِيرًا وَجَلِيلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا فَٱفْبَلَ خَوْكَ مُؤْمِلًالكُ مُسْتَعَبِيًّا مِنْكَ وَوَجَّهَ دَعْبَتَهُ اليك نِعْنَةُ بِكَ فَأَمَّلُ بِطَعِهِ يَعْنِنَا وَقَصَلُ

بالبذال فالأفتصاد وعكم فيحسن التعلير وافيضني بأفلفك عيه التبدير والجرين اسباب العلال الأزاق ووجد في أنواب البرانفاق واروعتى ألالما يخرث لِهَ فَيْكُلَّةُ أَوْتَأَيِّنُكُ إِلِى بَغِي أَوْمُا الْتَعْتَثُبُ مِنْهُ طُغْيًا نَااللَّهُ مَرْحَدِبُ إِنَّ صُعْبَ الْفَقَّلِ \* واعنى على فعريه مريج سوالصبر وطاد ويت عَنِي مِنْ مَثَاعِ الرَّبُيِّ الْفَانِيةِ فَالْحَرِفَا أَدْخُوهُ لى فِخُزَامُّنِكَ الْبَامِيَّةِ وَاجْعَلْمَاخُولُمِّنِي مِنْ حُطًّا مِهَا وَعَجَلُتُ لِمِنْ مَتَّاعِهَا بُلْغَةً إلىجوادك ووصلة الافريك ودريعة الحاجَنَّتِكَ إِنَّكَ ذُواْلفَضْ لِالْعَظِيمِ ٱلْأَتَّ المُوادُالكُريمُ وَكَانَ مِنْ دُعَا يُمِعَ عَلَيْهِ الرالتوبة وطلبها اللهمة بامن لايصفه

نغور

بِهُ مِنَ الْإِجَابُةِ إِذْ تَقَوُلُ أَدْعُونِ السَّيِّ لَكُمْ الله وفصر إعلى عُمَّا وَالله والعَيْنِ بَعْفِن مِك كالقيتك بإفراري والتفعيغ فمصادع الأنف كاوَضَعْتُ لَكَ نَفْسِ وَاسْتُرْ فِي بِسِنْزِكَ كِمَا تَأَنَّهُنَّنِي عَنِ الْإِنْتِقَامِ مِنِي اللَّهُ مَرَّوَ تَعَبْ فِي اللَّهُ نِيِّتِي وَاَخْكِمْ فِي اِدْتِكَ بَصِيْرُقِ وَوَقِقْنِي مِنَ الْكُنْ الِلِالْتَغْيِسُ لَهِ دَكْسُ لَخَطَايًا عَنِي كَوَقَيْ مَعَ مِلْتِكَ وَمِلَّةِ نَعِيْكَ عُمَّادٍ عَكِيْهِ السَّلَامُ إِذَا تُوفَّيْنَ إِللَّهُ مَّ إِنِّي أَنُونُ الْمِنْكَ فِي مُقَامِي فالمن كباير ذانوب وصغاير فاوكواطن سياق وَظُولُونِهُ وَسَوالِفِ زَلْاِي وَحُوادِثِهَا نَوْبَةً مَنْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسُهُ عِصْيَةٍ وَلَا يُضِيرُ إِنْ يُعُودُ فيخطينفة وقلفنت بااللي فيختم كيتابك إِلَّكَ تَقُبُلُ التَّوْيَةُ عَنْعِبًا دِكَ وَتَعْفُوعِنَ

هَيْسِلُ دَننَى عَامَان

ا وَظُوٰاهِمِهَا م

بِحُرْقِهِ إِخْلَاصًا قُلْحَلًا طَعَلُهُ مِنْ كُلِّيطُوعِ فِيْدِ غَيْرِكَ وَافْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ عَنْ فَرِمْنِهُ شُوْأَكُ مُثَلُّ بِينَ يَدُيْكَ مُنْضِيعًا وَعَضَ بَضِيُّ اللائض تعَنق عَاوَطَا طَا رُأْسَهُ لِعِنَّ بِلَكَ مُتَافِلِلاً وَالْمُنْكِونَ مِنْ مِنْ وَمِاأَنْتَ اعْلَمْ بِهِمِنْهُ خَصْنُوْعًا وَعَلَّ دَمِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحُصَى لهاضتنوعاواستغاث ببت من عظيما وقع بِهِ فِعِلْكَ وَفِيهِ مِا فَضَعُهُ فِي حُكِمًا كَمِنْ ذُنُوبِ ادُبُرُتُ لَمَّا نُهَا فَلَهُ مَنْ وَأَقَامَتْ بَيْعَا تُهَافَلَوْتُ المنتكر الفي فالك إن عاقبته والابت تعظم عَفُولَكَ إِنْ عَقَوْتَ عَنْهُ وَدَحِمْتُهُ لِانْكَ الْرَبّ ألكِن مُ إِلَّذِي الْمِيتَعَاظَمُهُ عُفَّالِثُ النَّهُ فِالْعَظِيمَ اللهمَ فَطَاءً مَنْ أَقَالُ حِنْ تُلَكُ مُطِيعًا لِأُمْرِكَ فَيِمًا امُرَّتَ بِيمِنَ المُعَالِّ مُتَنَيِّ إِصَالَكَ فِيمَانَعَانَ المُ

Jest -

حِلْمِكُهُ لَا اللهُ الل

لاَيْعَاظَكَ عُفْرانُ الدِّنُولِلْعُظِيْرِ فِلْ مِنْ عِبًا دِكَ ثَالِك

عَبُدِ الله الله الله وهُ وَفِعِ إِلْ الْغَيْبِ عِنْ وَكَ فَالِيحُ لِنَوْبَتِهِ وَعَالِمُ فِي ذُنْيِهِ وَخَطِيْغَتِهِ فَالْ أَعُودُ بِكَ أَنْ ٱكُونَ كُلُولِكَ فَاحْعَلْ نَوْبَتِي طن نُوْبَةُ لا أَحْتَاجُ بَعْمُ طَا إِلَى تُوْبَةٍ تُوْمَةُ مُوْجِبَةً لِحُومًا سَلَفَ وَالسَّلَامَةِ فَإِلَّا بَعِيُّ اللهُ مِرَّانِ اعْتَارُ دُالِينْكَ مِنْ جَعْلِي وَاسْتُوْهِبُكَ سُوَّهُ فِعُلِيَّا صُمُنْ إِلَى كُنْفُنِ تعتيك تطَوُّلًا وَاسْتُرْ فِي بِي تِرْعَا فِيَدِكَ تَعَضَّلًا اللَّهُ رَوَانِي انتُوبُ الِيُلْتُ مِنْ كُلِّ ماخالف إلا دُمَّك أوْذَا لَعَنْ عُجَّمَيْك مِنْ خَطَاتٍ قَلْبِي فَكَفَا تِعَيْنِي وَحِكَالُا مُ لِنَا فِي تُوْبَةُ نَسُكُمُ بِهَا كُلُّ جَا رِحَةٍ عَلَى الْحِالِمَا مِنْ تَبِعَاتِكَ وَتُأْمِنُ مِمَّا يَغَافُ الْعُتُدُونَ مِنْ أَلِيمُ مَلُوا تِكَ ٱللَّهُمَّ فَانْحُمْ وَعُمَاتِي اللَّهُمَّ فَانْحُمْ وَعُمَاتِي اللَّهُمَّ

كأمن بطاافات

التَيْغَاتِ وَيَحْتُلِلْتُوابِيَ فَاقْتِلْ نَوْبَيْ كَاوْعَانَ واعف عن سيناق كارمنت واوجي لمجتنك كَاشُرُطْتَ وَلَكَ يُارَبِ شُرْطِي ٱلْا أَعُودَ فِي مَكُوفَهِكَ وضَّانِ الْاارْجِعُ فِمَانَ مُوْمِكَ وَعَمْدِيُ الَّهُ أهج يجيع معاصيك الله مرانك أعلم باعيث فَاغْمِنْ لِمِاعِلْتَ وَأَصْرِفْنِي فِيَّذِ رَبِّكَ إِلَى مَا اُحْبُبْتَ اللَّهُ مُر وَعُلَى بَيْعَاتُ قُلْحَفِظْتُهُنَّ وَيَبِعُلتُ قَالْفَرِيْتُهُنَّ وَكُلُّهُنَّ بِعِيْنِكَ الْمِي الاتنام وعين التزى لايتسى فعق ض الفيان التبادة وَاحْطُطُ عَنِي وِذْ رَهَا وَخُفِقْ عَنِي نُقِلُهَا فَأَ وَاعْضِمْنِي أَنْ أَقَادِ فَ مِثْلُهَا اللَّهُ مُرَّ وَالنَّهُ لا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْيَةِ الْآيِعِصْيَاكَ وَلَا اسْتِمْاكَ بِعَنِ الْمُنطَايَا اللَّاعَنْ قُقَ تِلِكَ فَقَوِّ فِي بِقُقَةٍ كافئة وكثوكني الجيشكة مانغة اللهمة وأثما

الحابن أزان

عا عَالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

وَّاصِّى الْحَتْ

سَوْاتُكُ النَّاس بَخْدِ بَخْدِ

يِرْعُونِ الشيع منها فِنُنَالِي فِيهَا

فُوْرِيْ

وَلانِيْنَانِ لِالسَّكَ مِنْ دَمِيْمِ فِعْلِيْكُنْ لِلنَّعْ سَاؤُكَ وَمَنْ فِيضَا وَأَرْصَٰلَكُ وَمَنْ عَلِيمًا مَا أَظْهُرْتُ لِكَ مِنَ النَّكِمِ وَلَجُأْتُ الِّيكَ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ فَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ مِنْ لِكَارِ مَنِي لِسُوْءِ مَوْفِعِي أَوْ تَكْ بِلَهُ الرِّقَّةُ عُلَّالِيُّوعِ حَالِي فَيُنَالِنِي مَنْهُ بِلُغُوة هِي السَّعُ لَابَكَ مِنْ دُعَا بِي أُوشَفَاعَةٍ أَوْكُنُ عُنِكَ مِنْ شَفَاعَتِي لَكُونُ بِطَاعَبًا يَمِنْ عَصَبُكَ وَفُونَكِ بِرِصَاكَ اللَّهُ مَرَّانَ يَكُن النَّهُ تُوْبُةً الِيكَ فَأَنَا أَنْكُمُ التَّادِمِينَ وَالِنَّ يَكُنِ الدُّلُكُ لِعُصِيَتِكَ الْأَلَةُ فَأَنَا أَقَالُ المُنْيِينَ وَإِنْ تَكِنُ الْإِسْتِغَمَّا رُحِطَّةً لِلِذَافِي فِا تِي لِكُ مِنَ الْمُسْتَغَفِّم بِنَ اللَّهِ مُرَّ فَكُمَّ الْمُنْ بِالتَّوْبَةِ وَضَيْنَ الْعَبُولُ وَحَثَثْتَ عَلَى الْمَعْلِمِ

بكلك وكوجيب قلمعن خشيتك وأضطراب اَنْكَانِ مِنْ هَيْبَتِكَ فَقَالُ اَقَامَتِي لَايَبَ ذُنُو فِي مُقَامًا لَمِنْ يَ بِفِي اللَّهِ كَانَ سَكَتُ لَمْ سَنْطِقٌ عَبْيًا حَلَّ وَانْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِإِهْل الشفاعة اللميرص لعلى عُرُوالد وسفع فيخطأيا ى كرمك وعد على سيا يعينوك وَلَا غَيْرِ فِهُ وَا يُحِوا فِي مِنْ عُفُونَتِكَ وَالْسُطَ عَلَيَّ طُولَكُ وَجَلِلْنِي بِيَثْرِكَ وَافْعُلْ بِ فِعْلَعْنِي بْوِنْضَى عَ إِلِيْهِ عَبْنُ ذَلِيْلُ فَرُحْمُ وْغِنِي نَعْنُ ضَلَّهُ عُبُلُ فَقِيرٌ فَنَعُسَّتُهُ اللَّهُ رَّلَاحَفِيْرُ لِمِنْكَ فَلِيحَفُوْرُ نِعِزُكَ وَلَانْيَوْيُعَ لِي الْيُلِكَ فَلْيَشْفُعُ لِي فَضْلُكَ وَقُلُ الْمُحَلِّتُنْ خَطَايًا يَ فَلَيْوُ مِنْ عَفْوُكَ فاكلُّهُا نَطَفْتُ بِهِ عَنْ جَمْلِ مِنْ يَهِوْمِ الَّذِي

نَدِينَة

وَاشْفَعُ س بِكُرْمِكُ س

Service of the servic

10

وَالْأَيْلِمِ عَنَّ سُلْطًا لُكُ عِنَّ الْاحَدَّ لَكُ مِأْقَلِيَّةٍ فلامنته لدباخية واستعالى لكنعكة سقطت الاستاء دون بكوع امره ولابلغ اَدُ يْنُ مُا اسْتَا رُبُتَ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ أَقْطِيعُةِ التَّاعِينَ مُثَّلَّتُ فِيْكَ الصِّفَاتُ وُتَعَنَّحُتُ دوك المثولك دُوناكالنعوت وحارت في كِبْرِنَايِرِ كَلْطَائِفُ الْكُوفُ إِم كَذَٰلِكَ أَنْتَالِهُ ا الْاَوَّلُ فِي اَقَلِيتَمِنَ وَعَلَيْدُلِكِ اَنْتُ ذَا رُجُمُ لَا وَ تَوُولُ وَ أَنَا الْعَبِينُ الضَّعِيْفُ عَلَّا الْحَبِيمُ اللَّهِ مُحْرِكُتُ مِنْ بَكِرِي أَسُبًا بُ الوصُلاتِ إِلَّا ما وصَلَهُ رُحْتُكُ وتَقَلَّعُتْ عَنِي عِصِد الامال الأما أنامعتنص بممن عَفُوك قُلُ عِنْدِى مَا اعْتُلُ بِهُ مِنْ طَاعَتِكَ فَ كَبْرُ عَلَى مَا أَبُوءُ بِدِمِنْ مَعْضِيمَتِكَ وَلَنَ عنايارسا

وَوَعَنْتَ الْإِجَابَةَ فَصَرِّعَ لَعَيْدُ وَالِهِ وَاقْبُلْ وَيْهُ وَلَا تُرْجِعْنِي مُجْعَ الْخَيْبُةِ مِنْ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَ لُمُنْبِينَ وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنْدِبِينَ اللَّهُ وَكُلِ . عَلَى عَبِي وَالِدِ كَمَا هَدُيْنَا بِهِ وَصَلَّعَلَىٰ مخير فالدكا استنقانتنايد وصرعل فخير وَالِهِ صَالَى اللَّهُ مُنَّفَّعُ لَنَا يَوْمُ الْقِلْمَةِ وَيُوْمَ الْفَا قَدِ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَرِينٌ وَهُو عَلَيْكَ سَيْرُوكُانَ مِنْ نَعَايِهِ عَلَيْتُ لَمْ سَعِن الطَّاغِمِن صَلَّوة اللَّيْ النَّفْسَه فَ الْاغِيرُ إِن بِاللَّهُ النَّهُمَّ لِإِذَا ٱللَّهِ المتأثث بالخيكؤد والتكطان المتنع بغير جنور ولاأعوان والعيرالباق علام الدُّهُوُ روحُوا اللَّا عُوام ومُواضِيلانِ

10 8)

مَّ اسْعَالُ مَثَا بِالْجِنَاءِ لِيَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

33

المعدال المعدال

وأخرجني للافناء نقتك طربيا لانتهنع يَشْفَعُ لِي إِلَيْكَ وَلَا خَفِيرٌ يُؤْمِنُنِ عَلَيْكَ وَلاحِصْنَ يُجْبُنِيعَنْكَ وَلامَلا ذُو الْجُا اكينه منك قي فالمنقامُ الْعَاتِين مِكَ وَمَحَلَّ الْمُعْتَرِفِلْكَ فَلَا يَضِيعَنَ عَتِى فَضَلْكَ فَلا يَقْصُرُكُ دُونِ عَغُولِكَ وَلِا أَكُنْ أَخْيَبَ عِنَادِكَ التَّالِيْنِينَ وَلَا أَفْظَ وُفُودِكَ ٱلْمِلِينَ واغْفِن لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أمرتني فتركت وكفيتني فركبت وسول لي الخطاء خاطر السُّه و فَعَرَّظتُ وَلا أَسْتَشْهُ وُعَلَيْ صِيامِي نَهَارًا وَلَا اسْتَجِيرُ بتفقي المالم المتنافي على بإخيارتها سُتَةُ عَاسَى فُرُوضِكَ الَّتِي مَنْ ضَيَّعُهَا النوس وكرث المعالق النوسة والنيك

يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفُوعَنَ عَبْدِكَ وَإِنْ ٱسْاءَ فاغف عنى المفتروقل الشرك عليخفايا اللاغال علك والتكشف كلمشتوردون خُبُوكَ وَلِانَتُظُوى عَنْكَ دَقَائِقُ الْمُور وَلاتَعْزُبُ عَنْكَ غَيْبًاكُ التَّلَامُ وَقَالِ اسْتَخُودَعُلَى عَلُولُكُ اللَّذِيكُ مُتُنظُركَ لِغُولَيْتِي فَأَنْظُرْتُكُ وَلِسَعَعَلَكَ وَاسْتَغَلَكَ وَاسْتَغَلَكَ الحابؤهم الدين لإضلالي فأمهلته فأفقعني وَقَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ صَعْالِرُ ذُنُوبٍ مُؤْتِعَةٍ وَكَبَائِرِ أَعْلَا مُرَجِّدِيةٍ حَتَّى إِذَا فارفث معصيتك واشتوجبت بسوع سَعُ سُخُطَتُكُ فَتَلَعَبُ عَلَا كُلْ رِهِ وَتَلَقَّانِ بِكُلِّهِ كُورُهُ وَيُولِي الْبِرَاءَةُ مِنَّى وَاذْ بُرُمُولِيًّا عَنَّى فَأَصْبَ فِي لِغَضِيكَ فَهِاللَّا

عالِيان عل

Separation of the State of the بحضرة الاكفاء فأجرب من فضعات دام Maria de Maria de Maria Real Lines of the State of the أتبعاء عناؤم وانف الكشفاد من المليكة IL SOUTH TO THE STATE OF THE ST المُعَرِّبِينَ وَالرُّسُ إِلْكُرُّمِينَ وَالشُّهُ لَاءُ والصالحين من جايكت أكام محسيات ومن ذي رج كُنْتُ احْتَشْمُ مِنْهُ فِي سَهِ الِّي لَمُ أَيْثَ بِهِمْ رُبِ فِي البِّيِّرِ عَلَى وَوَيْفِتُ بِكُ دُبِ فِي الْمُغْفِرُةِ لِي وَالْنُتُ أَوْ لِلْ مَنْ وَيْقَ القاعل القاعل بِهِ وَأَعْطَىٰ مُنْ رُغِبُ إِلَيْهِ وَأَدْ وَكُنَّ مِنْ النَّرْيُ الفريسية فَارْحَمِنِ لِللَّهُمِّ وَأَنْتُ حَلَّ رُبِّنِ مَاءً مَهِينًامِنَ صلب مُتَضَابِعُقِ الْعِظَامِ حَرِجِ الْمُالِكِ إِلَى المراج متطابق يدل كرج طيتفة سترثقا بالخب فكرتفني الأ مرتالج اسرواذا نظرت طغوره عَنْ حَالِ حَتَّى انتَهَيْتَ بِي إلى تَمَّالِ الصُّورَةِ وَأَثْبُتَ فِي أَلْجُولِ حَكَانِعَتَ فِي كِتَابِكَ نَطْنَةً لْمُ عَلَيْهُ لَمُ مُضْعَدُ لَمْ عَظْمًا لَمْ كُسُونَ

Seattle .

بِنَصْلِ الْفِلَةِ مَعَ كَيْنِيمِا الْغُفُلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ وَتَعَكَّدُ يُتَعَنَّعُنَا الْمُ حُدُودِكَ إِلَى مُماتِ انْتَقَكْتُهُا وَكَبَائِرُ ذُنُوبِ اجْتَرَحْتُها كَانَتْ عَافِيتُكَ لِي مِنْ فَضَائِحِهَا سِنْرًا وَكُلْلُ مُقَامُ مَنِ استخدا لنغيب مينك وسيخطعكمها ق رَصِني عَنْكَ فَيْنَاكُمَّا لَكَ بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَدُقِبَةٍ خَاصِعَةٍ وَظَهْرُ مُثْقَلِمِنَ لَخَطَايًا واقِقًابِينَ الرَّغْبَةِ إليَّكَ وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ وَانْتَ اوْلَا مَنْ رَجَاهُ وَأَحَقُّ مَنْ خَشِيهُ واتَّعَاهُ فَأَعْطِنِي إِرَبِّ مَارَجُونُ وَأَمْنِي ماحد رث وعلى على بعايلة دختك إِنَّكَ أَكْرُهُمُ ٱلْمُسْؤُلِينَ اللَّهُ مَّ وَإِذْ سَرَّتَنِي يعَفْنِولَتْ وَتَعَثَّلُ تَنِي بِغُضْلِكَ فِي الْلَعَثَاءِ





:500

وَاسْتَعْتِصِكَ مِنْ مَلَكَيْهِ وَأَنْضَى وَ اللَّهُ فِي أَنْ تُسَهِلَ إِلَى دِزْ فِي سَنِيلًا فَلَكَ الْحَدُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ إِلِيْعُمُ الْجِيلَامِ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدَ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِ وَالْحَامِدُ وَالْحَامِ وَالْعِلْمِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَا عَلَالِاحْسُانِ وَالْإِنْعَامِ نَصَلِّعَلِي مُعَالِيهُ وَسَيِقَلْ عَلَيْ دِنْ قِي وَأَنْ تُقَيَّعُنِي بِتَقْلِيدِكَ لى وَأَنْ تُرْضِينَ بِصَرِينَ اللهِ اللهُ الله وَأَنْ يَجْعُلُمُ اذْهُبُ مِنْ حِسْمِ وَعُرِي فِي بِيلِ إِنَّا طاعيتك إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِفِينَ اللَّهُ رَانَّ الْحُودَ بِكَ مِنْ أَارِ تَعَلَّظْتَ بِمَاعَلَى مَنْ عَصَاكَ وَتُوعَالُتَ بِهَامَنْ صَلَافَ عَنْ دِصَّاكَ وَمِنْ الدِنُورُ مِا ظُلْكُ وَهَيِّنُهُا آلِيمٌ وَ بَعِيدًا هَا قَرِيبُ وَمِنْ نَارِياً كُلُ بَعْضَهَا بعض ويصول بعضها على بعض ومن نادِ تَكُنُ وُالْعِظَامَ دَمِيمًا وَتَشْعِيَ اَهْلَهُا حَيمًا

العظام كماأتم أنشأتني خلقا اخركا شيئت حَتَّى إِذَا الْحَجَّنُ إِلَى رِذَقِكَ وَكُرْ أَسْتَغِيعَنْ غِياتِ فَضِلكَ جَعَلْتَ لِي قُوتًامِنْ فَضَل طَعَامٍ وَشَرْابِ أَجْرَيْتَ لُهُ لِلا مُتِلِكَ الَّهِ إِنَّكُنْتُنِّي جوففاؤاؤد عشى قالد رجيفاؤكو تكلني يُارَبِ فِيَالْكَ الْحَالِاتِ الِلْحَوْلِي الْوُتَضْطَرُين إلى قُوكِي لَكُانَ الْحُولُ عَنِي مُعْتَزِلاً وَلَكَانَتِ النُّوَّةُ مِنْ يَجِيلُةً فَغَلَ وْنَقِي بِفَضْلِكَ غِلْاً ٱلْبِيِّ اللَّهِلِينِ تَفْعَلُ فِي ذَالِكَ بِي تَطَوُّ لِأَعَلَىٰ الل غايتي طن لا أعدم بدّك ولا يُطع بي حُسْنُ صَنِيعِكَ وَلا تَتَأَكَّلُ مُعَ ذَلِكَ ثِعْتَى فَأَتَفُرُّعُ لِللهُو اَحْظَى لِي عِنْدَ لَكَ مَلْكَاكَ الشَّيْطَانُ عِنَابِيَ فِي سُوءِ الفَّتِي وَضَعِّعِنَ الْيَقِينِ فَلْأَشْكُوا سُوءَ مُجَاوَدَتِهِ لِي وَطَاعَةً نَعْسِيكُهُ

To the state of th

الله المع المعالمة

عُمَّا وَاللهِ مَا اخْتُلُفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُ صَلَوْةً لَاينقطِعُ مَلَ دُهَاوَلَا يُصْعِدُوهَا صَلوةً تَنْفُنُ الْفَوَاءَ وَتَمْلُ الْمَرْضَ وَالسَّمَاءَ صَلَّالِلهُ عَلِيْهِ حَتْي رَضَى وَصَلَّالِلهُ عَلَيْهِ والمه بغك الرضاصلوة لاحكم كالانتهى ياأذكم الزاجين وكان من دعاية والإستنارة اللهمرات أستغيرك بعلك فُصَرِّعُل مُحَكِّرٍ وَاللهِ وَاقْضُ لِي إِلْخِيرَةِ وَالْهِمُنَامَعُ مِنْ لَمَ الْإِخْتِيَارِ وَاجْعَلْ ذَٰلِكَ دُرِيعَةً إِلَى الرِضا إِمافَظَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِم لِلْاحْكُتُ فَأَرِخِ عَنَّارُيْبَ ٱلْإِرْتِيَابِ وَلَيِّلْنَا بينين المخلصين ولانشنناع المغرفة عُنَا تَغَيِّرْتُ فَنَغِيطَ قَالْ رَكَ وَتَكُنَّ مُوْضِحٌ رِيْضَاكَ وَنَجْنُحُ إِلَى الْبِي هِيَ ٱلْبَعَالُ مِنْ حُسْنِ

وَمِنْ نَارِ لِابَتْقِعَلَىٰ مَنْ تَصَرَّعَ إِلَيْهَا وَلَا مَنْ مَن استَعْطَهُ اللاتَعَار عَلَى التَّعْييم عَن خَشَعُ لَمَا وَاسْتَسْلُمُ إِلِيُهَا تَلْقَى مُكَانَفًا بأحرِّ ماللَّه يُفامِنَ أَلِيمِ التَّكَالِ وَشَهِيلِ الوبال وأعود بك من عَعَادِيهَ الفاغِرَةِ افواههاوكيتاتهاالصالقة بآنيابها وَشَرَابِهِ اللَّهِ يُقَطِّعُ امْعُاءَ وَأُفْتِهُ وَكُالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل وبَرْغُ قُلُورُهُ و أَسْتَهْدِيكَ لِلابًا عَلَيْمًا وكضرعنها الله مرصق على عدر واله وأجرن مِنْهَابِعُضْ لِدَحْمَتِكَ وَأَقِلَّهِ عَثَالِيَّ عِجُسُنِ إِقَالَتِكَ وَلَا تَغُمُنُ إِنِّي إِخْيَرُ أَلْجُيمِينَ إِنَّكَ تَعِيلُكُرِيهَةً وَتُعْطِلُهُ مَنْ الْمُ اللَّهُ وَتَفْعَلُهُ مُبِيدُ وَأَنْتُ عَلَى كُلِيثِيَّ عَلَى كُلِيثِيَّ عَلَى كُلِيثِيًّ عَلَى كُلِيثِيًّ عَلَى كُلِيثِيًّ على عَمْدِ وَالِم إِذَا ذُكِرُ الْأَثْوَارُوصَلَ عَلَى

تُدُالُ عَلِيْدِ كُمْ إِنَّهِ لِكَ قَالَ أَتَدْنَاهُ وَأُمْرِيلِ اوقفتناس قَلْ وَقَفْتَنَا عَلِيْهِ فَتَعَكَّرُيْنَاهُ وَسَيِّئَةً النَّسُمُنَاهُ الله مَعَننا مُل وخطيئة التكبنا طاكنت المطلع عكها دُونَ النَّاظِمِينَ وَٱلْعَادِدَ عَلَى إَعْلاَنِها فَوْقَ الْقَادِدِينَ كَانَتْ عَافِيتُكَ لَنَاجِابًا دُونَ أَبْصَارِهِ وَرُدُمًا دُونَ أَسْمَاعِهُ فَالْبَعَلْ ماسكرت من العورة واخفيت من الرجيلة فاعظاكنا وذاجراعن سوء الخنكي واثراب الخطيئة وسعيا إلى لتوبة الملاؤالكاين الْمَانِينَةِ وَالطَّهِ فِي الْمُعُودَةِ وَقُرِّيِّ إِلْوَقْتَ مِيْهِ وَلَانَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِثَّا الْيُكَ لاغِبُونَ وَمِنَ الدُّنَوْبِ ثَالِبُونَ وَصَلَّعَلَى خِيرَ يِكَ اللَّهُ مَّ مِنْ خُلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعُمَّيَّهُ الصَّفْوَةِ مِنْ بَوِيَّتِكَ الطَّاهِمِ بِنَ وَاجْعَلْنَا

العاقبة وكأفرك الماضتر العافية كيب إلينامانكر مون قضائك فسيقل علينا مانستضعب من حكمك والميمنا الإنتيا لِلْ الْوُرُدُتَ عَلَيْنَامِنَ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِتَ تَأْخِيرُمااعَجُلْتَ وَلَاتَعْجِيلُطُالَخْتَ وَلْأَنْكُرُهُ مِالْحُبُبْتَ وَلَانَتَخَيَّرُ مَا كُرِهْتَ وَاخْتِمُ لَنَا بِالَّهِ فِي أَحْلُ عَالِيْكُ وَاكْنُمُ مَصِيرًا إِنَّكَ تُعِيدُ الْكُرِيمَةُ وَتُعُطِئُ لِجُسِمَةً وتفعل مالتُ بِلُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَلَيْلُ وكان بن دعقايتهم إذا التركي كالعضما بفضية اللهة لكالحالعلى سِتْرِك بَعْنَ عِلْمِكَ وَمُعَافَاتِكَ بَعْنَ حُبْرِكَ تَكُلَّنَّا والعرف العائية فلم تشهره والتكب الفاحشة فكر تفضحه وتشاتى بالمساويكم

العَنْدُ عَيْمُ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ

ال

ٱوْاَظُنَّ بِطِالْحِبِ ثَنْ وَهِ فَصْلًا فَإِنَّ الثِّرَيثِ مَنْ شُرُفَتُهُ طَاعَتُكَ وَالْعَرِينَ مَنْ أَعَرَّبُهُ عِبَادَتُكَ مُصَرِّعَلَى مُحَمَّلُ وَالِهِ وَمَتِعْنَا بِرُّوةِ لِاتَنْفَالُ وَاتِيْدُنَا بِحِنِ لِلْيُفْقَدُ وَاسْرُحْنَا فِي مُلُكِ الْكَبِدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ إِلَّا حَدُ الصَّمِلُ الَّذِي لَمْ يَلِنْ وَلَمْ يِتُولَدُ وَلَمْ لِلَّهُ كُفُّوا الْحَلِّ وكان من دعايد عليراذا تطريكا الكاتفاريا وَيَعَمُونَا لِرُعُوا لَلْهُمَّ إِنَّ هُونَيْ إِينًانِ مِنْ الاتك وَهُلَا بِنِ عَوْمًا لِي مِنْ اعْوَا بِلِكَ يَعْتَوِلَانِ طاعَتَكَ بِرَحَةٍ نَافِعَةٍ أَنْ نَعْمَةٍ صَارَةٍ فَلْأَمُولِ بِعِمَامُطَى السَّوْءِ وَلَا تُلْبِسُنابِهِا لِلْاسُ لَهُ لَاءِ ٱللَّهُ وَصِلَّ عَلَى عَبِي وَالِهِ وَأَنْزِلُهُ عَلَيْنَانَغُعُ هُانِ التَّعْايِبُ وَبُرَّكُتُهُا وَاصْرِفَ عَنَّا أَذَاهَا وَمَضَّرَّتُهَا وَلا تُصِمُّنَا فِيهِا

كُوْسامِعِينَ وَمُطِيعِينَ كَا اَمْرُتَ وكارم وعايد عاير والرضا الانطاك صعاب ٱلْحُدُ لِلَّهِ رِضَّى مِحْكُرُ اللَّهِ شَهِلُ تُ أَنَّ اللَّهُ قُسُمُ مَعَايِثُ عِبَادِهِ بِالْعَلَى لِ وَ أخان على جميع خلقه بالفصل الله مر صَلَّعَلَى مُحَرِّدُ وَاللهِ وَلا تَفْتِي عِااعْطَمْهُم وَلِانَفُتِنْهُمْ إِمَامَنَعْتَهِي فَأَحْسُدُ خَلْقُكَ وأغيط حكك الله رصرت لي عني فاله الفط الاستهانة والاستحقاد مله وَطِيتُ بِعَضَا مِكَ نَفْسَى وَوَ سِتَعْ عِوَا قِع حَكِّكَ صَدُّرِي وَهُبُ لِي الثِّعَلَةَ لِلْأَقِرَ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَكَ لَمْ يُخِي الْآيِا لِخِيْرَةِ والجعل شكرى لك على ماذويت عبى أَوْقَى مِنْ تُكُورِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خُولَتُهَى واعصنيمن أن اظن بازعكارم خساسة خَصَاصَةً عَلَى

واهلى

إِنَّكُ الْمُثَّانُ بِجَدِيمِ أَلِمَنِي الْوَهَّا بُلِعَظِمِ الِنَعُ الْقَابِلُ يَسِيرَ لَكُوْ الشَّاكِلُ قَلِيكَ النَّكُو الْحُسِى الْمُعِلُ ذُوالطَّوْلِ لَا إِلَّهُ الْالْالَةِ الْالْتَ النيك المصيرة كانتين دعايد وكالأاث بالتقيير عَنْ أَرِير الْفَكِي اللَّهُ مَرَّانَ أَحَدُّا لايبلغ مِنْ شَكْوِكَ عَايَةً اللَّحَصَلَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْحِسْلُونِ مِنْ الْحِسْلُونِ مُنْ مُنْكُونًا وَالْأَيْدُ مُنْكُفًّا وَمِنْ طَاعَتِكَ وَإِنِ اجْتَهَا الْأَكَانُ مُقَصِّى دُونَ اسْتِعْقَاوِتَكَ بِعَضْلِكَ فَأَشْكُرُ عِبَادِكَ عَاجِزْعَنْ شَكْرِكَ وَاعْبَالُ هُمْ مُقَصِّدُعَنْ وَ طَاعَتِكِ لَا يَجِبُ لِلْحَدِ أَنْ تَغُفِي لَهُ بِالْحِقْاقِهِ وَلَاانُ تُرْضَىٰعَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ فَنْعَفْرْتُ لَهُ فِبَطَوْ لِلنَّ وَمِنْ دَضِيْتَ عَنْدُ فِعَضْ لِكَ تَشْكُونَيْ يَرَمَا شَكُونَهُ وَتُنِيْبُ عَلَى فَلِيلِ

بافية ولانزس على عايشناعاهد اللهم وَإِنْ كُنْتُ بَعَنَّهُا نِفِيَّ لَهُ وَأَنْ سَلْمَهُا سَغُطَةً فَإِنَّانُ يُعِيرُكُ مِنْ غَضِيكَ وَنَبْتُهِ لُ اللَّكَ في سُوّال عَفوكَ فِمِلْ الْعَضِي الْمَالْلَيْرَكِينَ وَأَدِدُ رَجِّ إِنْقِمَتِكَ عَلَى لَلْهِ مِنَ اللَّهُ مَّ أَذْهِبُ مُعْلَى لِلادِ نَابِ مُقْيَالَ وَأَخِرِجُ وَحُرّ صُدُورِنَا بِرِدُوكَ وَلاَتَنْ عَلَنَاعَنَكَ بِغَيْرِكَ وَلاَتُقْطَعُ عَنْ كَافَّيْنَامَادَّةً بِرِكَ فَإِنَّ الْغَِنَّ مَنُ أَغْنِيثَ وَإِنَّ السَّالِمُ مَنْ وَقَيْتُ مَاعِنْكُ أَحَدِدُونَكَ دِفَاعُ وَلَا إِلَكِهِ عَنْ سَطُولِكَ المِتِنَاعُ مَعَكُمُ مِالسِّمِيْتُ وَتَقَضِّى عِالْدَدِيتَ فِيمُنْ لَائْتُ فَلْكُ الْحُدُّكُ عَلَى مَا وَقَيْتُنَامِنَ الْبَلَاءِ وَلَكَ التَّكُرُ عَلَىمُ الْحَوَّلُتُنَامِنَ النَّعْارِ حَمَّلُ يُخِلِّفُ حَمَّلًا الخامدين ولاء ، حَمَّا يُلُا أَرْضَهُ وَسَاء ،

JiEly.

Maria Maria

وَلايَاخُذُنَّ

عَلَىٰ مُنْ تُنْكُمُ

الل

يَشَكُّرُ المطبعُ س

اهلاند له ای اصلاوطور تص

يقضى

طَهِيتِكَ صَالَّ فَسُبُعُ الْكَ مَا اَبْيِنَ كُرَمَكَ فِهُ مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْعَصَاكَ تَشْكُو المُطِيعِ مِنَا أَنْتَ تَوَكَّيْتُهُ لَهُ وَتُمْلِي لِلْعَاصِي فيما مُثْلِكُ مُعَاجِلَتُهُ فيه اعْطَيْتُ كُلَّامِهُما مالريخ له وتفضّلت على كل منهما بمايقض عَلَّهُ عَنْهُ وَلَوْكَافَةَ فَأَتَ الْمُطِيعَ عَلَيْهَا انْتَ تُولِّيْتُهُ لِا وْشَكَ أَنْ يُفْعِلَ ثُوْا بَكَ وَأَنْ تُرُولَعَنْهُ نِعْمَتُكَ وَلَكِنَتَكَ بِكُرِمِكَ خِازِيْتُهُ عَلَالُكُ الْقَصِيرَةِ الْعَانِيَةِ بِالْمُكَّ الطَّوِيلَةِ الخالِينِ وعَلَى الْعَايَةِ الْعَرِيدِ الزَّائِلَةِ بِالْغَايِدِ الْمُلَايِكِ الْبِاقِيَةِ ثُمَّ لَوْتُسُمُدُ ٱلْقِصَاصَ إِنَّمَا الْكُلُّ مِنْ رِدُ قِلْ اللَّذِي عَقُولُ وَ عَلَى طاعَتِكَ وَلَمُ يَحْفِلُهُ عَلَى لَكُنَّا فَشَارِ فِلْالْاتِ التي تستب بالشيت عالطا إلى معين تك وكو

مَا تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَاكُ شَكُوعِ بَادِكَ الَّذِي أذجبت عليه بقابه مروأ عظمت عنه جُواء هُمُ أَمْرُ مُلكُوا اسْتِطاعَة الإمتناع مِنْهُ دُونَكُ فَكَافَيْتُهُمْ أَوْلُمْ يَكُنْ سَمِينُهُ بيدك فجازيته ويكامككت باالهام كمفر فَبْلُ اَنْ يَمْلِكُواعِيا دُتَكَ وَاعْدُ دُتَ تَوَاعُهُمْ قَبْلُ أَنْ يُعْيِضُوا فِي طَاعَتِكَ وَذَٰ لِكَ أَتَ سُنَّتَكُ الْإِفْضَالُ وَعَادَتُكَ الْإِحْسَانُ وَ سبيلك العفويكل البركة معترفة بانك غَيْرُظا لِم لِمَنْ عَافِبَتُ وَسَالِهِ مَنْ إِلَيْكُ مُتَعَضِّلٌ عَلَىٰ مِنْ عَافِيْتَ وَكُلُّ مُعِنَّ عَلَىٰ مُوْسِهِ بِالتَّقْضِير عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ فَلُولِا أَنَّ الشَّيْطِانَ يَغْتَهِ عُلْمُ عَن طاعَتِكَ ما عصال عاص وَلُولا أَنَّهُ صَوَّرُهُ مُ الْبَاطِلَ فِي إِلَا لَكِيِّ مَا صَلَّعَنُ

المربوين

لظ المعلى للف والنشر المرتب المذالا اصاكرم منك امن اشق 2. JES Liebror مِتَنْ هَلَكَ عَلَيْكُ لِأَمْنُ فَيَتَازَكُ أَنْ تُوصَهُ Ship in the spice and spice المفيد الوعليه والعن العدادة ومفرالاوس تا الآبالاصان وَكُرُمْتَ أَنْ يُجَابَ مِنْكَ Jes Jest sue Still Chief الملامنون ودر ودر المانون الأالْعَدُ لُ لَا يُخْشَى جُوْدُكَ عَكَلِمَنْ عَصَلَ وَلَا يُنَافُ إِغْفَاللَّكَ تَوَّابَ مَنُ أَرْضًا لَكَ & the organization of the first فَصُرِلَعُلِهُ عُجَانِ وَالِدِ وَهَبْ لِي اَمُلِي وَ Je will in the state will see the زِدُنِي مِن هُلُاكَ مِنا اَصِلُ بِهُ إِلَىٰ التَّوْفِيق Lever it los sides to bot في إلى مَنْانُ كُرُيمُ وَكُانَ مِنْ دُعَايِنِهِ عليته فألاعيفاد من يتعاي العباروين التقصير في حقوقهم وفي فكالت وكلينه عليالا الله مَرَاتِي أَعْتُون رُ إلينك مِن مَظْلُوم طِلْمُ بِحَضَى فِي قُلْمُ انْصَرُّهُ وَمِنْ مَعْرُفُونِ السَّلِي اِلْيُّ فَلَمُ الشَّكُنُ وُ وَمِنْ مُسِيءً اعْتَانَ دَ الْيُّ وَ لَهُ الْعَالِدُهُ وَمِنْ ذِي قَاقَةٍ سَالَهُ فَكُمُ الْوَثِيَّةُ وُمِنْ حَقّ ذِي حَقِ لَزِمَنِي لِوَّمِنِ فَلَمْ أَوَقِيْهُ

فَعُلْتَ ذَٰلِكَ بِهِ لَنَ هُبَ بِجَيعِ مَا لَدُحُ لَهُ وَجُلَةٍ مَاسَعُ فِيهِ جَزَاءً لِلصَّغَرَى مِنْ أَيَّادِيكَ فَمِنَنِكَ وَلَبُعِي رَهِينًا لِيَّ لَيُكَ بِسَائِونِعَيْكَ فَتَى كَانَ يَسْتِحُونُ شَيْئًا مِنْ تُوابِكُ لامني هازايا المحالين أطاعك وسيدلمن تعبتك لك فامتا العاصي من ك وَٱلْمُوارِقِعُ نَصْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلُهُ بِيَرْقَمْتِكَ لِكُ يستبدل بالدومعصينك اللاابر اللطاعَتِكُ وَلَعَتُكُ كَانَ نَسُنِّحَ يُسْفِقُ فَيَلَّمُنا هم بعضيانك كل مااعال دت لجيع خلوك مِنْ عُقُولِتِكَ جَيْعُ مِنْ الصَّرْبُ عَنْكُمُ مِنْ الْعَلَابِ وَٱبْطَاْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّفِيَّةِ وَ العفاب تزك مؤسقك ويضى ببروب واجبك فنن أكرم منك باالعج من اشلى

Service Lines and Lands

بخیعی وَقَایِس مَطاّتُس مَطاّتُس مَرَکتَسِل دُضِیتَسِل

مِينَااوُحَصَلَتُ لِي قَبَلُهُ حَيثًا فَاغِفِرُ لَهُ مِا المريدمتي واعف له عنااد بريدعني وَلَاتَقِعنْهُ عَلَىٰ مَاازَتُكَ فِي وَلَاتَكُنِنْهُ ع ين مونر والعود بمنزز السراويد عندية الاستن من و العمال أي التكشف لم الالتفريم والم عَمَّا الْمُنْسِبِ بِي وَاجْعَلْ مَا سَعَيْتُ بِهِ مِنَ العفوعنهم وتبرعت بهم من الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ وَازْ كَلْ صَلَّ قَاتِ الْمُتَّصَّدِّ قِينَ وَأَعْلَى صِلاتِ الْمُتَقُرِّبِينَ وَعَفِيضِيْ مِنْ عَفُوى عَنْهُمْ عَفُولَ وَمِن دُعَالِي لَهُمْ وَحَمَدَكَ حَتَّى يَنْعَالُكُ وَلِحِدِمِنْ الْمِنْ لِكَ وَيَنْجُو كُلُّ مِتَّاعِيْنِكَ اللَّهُ مِّ وَأَيُّاعَبْدِ مِنْعَبِيلِكَ أَذْبُكُرُمِنِي دُرُكُ أَوْمُتُكُمُ مِنْ نَاحِيَةِ أَذَى اوْلِحِقَهُ إِنَّ اوْبِسَبَهِ ظُلْمُ فَفُتَّهُ بِحَقِهِ أَقُ والاع من والما والعما والعما والعما سَعْنَهُ وَظُلْبَةِ وَصَلَعَلَا عُمَا وَالِهِ وَالصِهِ عَنِي مِنْ وُجُلِكَ وَأُوْفِيهِ حَتَّدُمِنْ عِنْدُكُ

وَمِنْ عَيْبِ مُوْمِي ظُهُ لِي لَا أَلْهُ وَمِنْ كُلِّ إِنَّهِ عَرَضَ لِي فَكُمْ أَهُجُرُ إِنَّا عَتُكُونُ إِلَّيْكَ اللمعنه ومن عَظَائِهِ مِنْ اعْتِدال نَالُمَ فِي يَكُونُ وَأَعِظًّا لِللَّابَيْنَ يَارَيُّ مِنْ أنْبالِمِهِيَّ فَصَلِّعَلَى مُحْمَدُ فَالِهِ وَاجْعَلَ للامتي على ما و تعت في صون الوّلات ف عُزْدِعُ إِنْ لِيمَالِعُرِضُ لِمِنَ السَّيِّمُ السَّيّمِ السَّيِّمُ السَّيِّمُ السَّيِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِيمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّل تُوْبَاةً تُوْجِبُ لِحَبْيَاتَ لِالْمِحِبِّ التَّوَابِينَ وكان من دُعَايْد عَايِّلْهِ فِلْكَالِعَفُوالَّهُ الله وكالعربة والعرائدة كلفسه واذوح صيعن كلما يم وانتعنى عَنَادَى كُلِّ وُمِن وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِ وَمُسْلِح اللهة وأعماعتب فالصنى احظرت عليه وأنتهك منى ماحج في عكيه فضيطلامتي

عزمزين

لط

A Parison

12

بِالْمُسِينِينَ وَكُمْ قَالْ شَكْلُ شَيِلَ عَفُوكَ التطاليين فصرتاعلى مختي فاللو واجعلني اسوة من فانهضته بتجاويك عن مطارع الخاطيين وكحكصتك يتوفيقك من وكطات المجرمين فأضم طليق عليا عفوات من إسار سخطك وعييق صنعك مئن وثاق عكاك الكان تفعل ذلك بالهيفعلة عمو المنفعك استخفاف عقويتك ولايئزي نفشك مِن أَسْتِيكًا بِ تَقْمَتِكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا الْهِي نُ حُوفَهُ مِنْكَ الْمُرْ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ وَبَنُ ياسكون التجاة اؤكك من دجايد للخلاص الاأن يكؤن َاسْهُ قَنْوُطَّا أُوان يَكُونَ طَعَهُ اغتارًا كُلِفَلَة حَسَنَاتِدِينَ سَيِتَالِيِّهِ وَ ضيف بجيه فيجيح تبعايد فالثالث

تُمْ تَعَى مَا يُوجِبُ لَهُ حَكُكُ وَخَلِّصْنِهِمَا عَلَيْهِ عَلَىٰكَ فَانَ قُوْنِي لاتَسْتَمِلَ مُعْمَلِكُ وَانَ طَافَيَ لَا تُنْهَضُ الْمُخْطِكَ فَانْكَ النَّ تُكَافِنِي الْحَقّ تُفْلِكُنِي وَالْانْعَدُّ نِي بِحَتِكَ بَوْيِفِي إللَّهُ مَرَّاتِ آسْتُوْهِ بُكَ يَا إِلْهِي ماالاينفيضك باذكه وأستعال كالابيهظك حُلُدُ اسْتُوهِبُكَ اللهِ بِفَيْمَ الْتِي لُوتِخَلْقُهُا لِمُنْ يَعْ بِهَامِنْ سُوءِ أُولِيتُكُلُّ قَ بِهَا إِلَىٰ تَفْعِ وَلِكِنْ أَنْشَاتُهَا إِنَّا تَالِقُلُ دَيْكَ عَلَى مثلها واختجا جايها على شكيلها وأستخلك مِنْ ذُنوُ بِي مِا قُلْ بِهُ ظَنِي حَلْهُ وَأَسْتَعِينُ بك على الله فالحنى تقله فصل على محمد والدوك وكثلف علظلها نفسي ووكل وحتك بإختال إصرى فكم قال لحقت وحمل

ذِكْرُنْالَهُ غِبَّا وَاحْبَعُلْ لَنَامِن صَالِحِ الْكُفَّا عَلَانَ تَبْطِئُ مَعُهُ الْمُصِيرُ إِلَيْكَ وَغُرْفُو لَهُ عَلَى وَشُلِّ اللَّاقِ النَّاقِ النَّحَةُ فَكُونَ الْمُوْبُ مَانْسُنَا الَّذِي نَاسَى النَّهُ بِهِ وَمَالُفَنَا الَّذِي اليه وطامّتنا الّتي نجبُ الدُّنومنها فإذا والزاوقاد طعانيا كافرقوله سدرته أوردته عكنا وأثرلته بنافاسع تلج نافرا فارس ومحمل الحالية البينافيا مل من S. P. E. E. E. S. C. S. وانسناب فارما ولاتشفنا بضيافته ولا تخرزنا بزلارته واجعله بابامن أبواب معفرتك ومفتاحامن مغاييع دشحتك المِتنامُهُ لِينَ عَنْدُ صَالِينَ طَالِعِينَ عَنْدُ مُسْتَكُوهِ مِن تَائِبِينَ عَيْرُعَاصِينَ وَالْا مفكي مُصِيِّينَ يَا صَامِنَ جَزَاءِ الْمُعْيِنِينَ وَمُعْتَصْلِحَ عَلِلْمُفْسِلُ يَ وَكُلِ لَ مِن دُعَالِهِ عَلَيْهِم فطلبالجتر فالوفاكة اللهمرص لعلى

يُاالْهِ فَأَصْلُ الْنُ لِلْالْغُنْزُ يَلِكَ الصِّينِ بِعَوْنَ وَلَابُيْ اَسَ مِنْكَ أَلِحُ مِهُونَ لِأَتَكَ الرَّبُ الْعَظِيمُ اللاعلانمنع أحالفضلة ولايستقص مِنْ أَحَيِحَقَّهُ تَعُالِي ذِكُولِكَ عَنِ أَلَاثُونِينَ وَتَفَكَّسَتُ أَسُمًا وُّلَّتَ عَنِ الْمُنْسُوبِينِ وَ فشت بعثك فيحبع المعاويين فلك الحل عَلَىٰذُ لِكَيْارَبُ الْعَلَلِينَ وَكَانَ مِوْعَالِمَا إِذَا يُعَالِيدَ مَيْنَ أَوْدُكُوا لُوتُ اللَّهُ مَرْصَ لِعَلَّى مُحَيِّرُ وَالِهِ وَالْفِنْ اطُولُ الْامْلِ وَقَصِّيْ عَيِّا بِصِدُ قِ الْعَلَى حَتَى لَانُوْمِلُ الْسِنْمَامِ سَأَا بعك ساعية ولا استيفاء يوج بعكبوع وَلَا اتِّصَالَ نَفْسِي بِنَفْسِي وَلَا يُحُونَ قَالَ مِ بقكرج وسكنامين غروره وامتامن شهيه وانصب ألمؤت بأي أياب انصبا ولانجعل

Still Still

الحكزفل

اع أعَنْتَني عَلى خَتْم كِتَالِكَ اللَّهِ كَانُوكُ فَرُكُتُهُ نُورًا وَجُعُلْتُهُ مُ فِيمِنًا عَلَى كُلِ كِتَابِ أَنْزَلْتُهُ وفصَّلتَهُ عَلَى كُلِّحِلِيتٍ فَصَصَتَهُ وَفُوَّاناً فَهْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَالِمِكَ وَقُرْانًا أغربت به عَنْ شَالْ يْعِ أَخْلَامِكَ وَكِتَابًا فَضَلْتَهُ لِعِبُادِكَ تَفَوْصِلًا وَوَحَيّا أنزلته علىبيتك مخارصكواتك عليه واله تنزيلا وجعلته نولانه تاريحم ظُلِمُ الضَّلَا لَةِ وَلَلْجَهَا لَكَةِ إِنَّبَا عِلِهِ وَشِفَاءً ﴿ لِمُنْ أَنْصُتُ بِعَهُمِ النَّصَادِيقِ إِلَى سِمَاعِم ﴿ وَمِيزَانَ قِسْطٍ لَا يَجِيفُ عَنِي الْحَقِ لِسَانَهُ في وَنُورَهُ وَكُو لِا يَظْفُأُ عَنِي السَّاهِ لِينَ بُرْجِانُهُ وَعَلِمٌ نَجَاةٍ لايَضِلُّ مَنْ آمَةٍ قَصْدُ سُنَتِدِ وَلا تَنَالُ أَيْنِ وَالْهُلكَاتِ سنناوس

مُعَمَّدِ وَالدِ فَأَفْرِشِنِي مِهَا دَكُوامَتِكَ وَ أؤرد بي مَشَارِعَ رَجْدِكَ وَأَجِلْنَ يُخْبُوحَةَ جنَّيْتِكَ وَلَا يَسْمَنِي إِلَوَّدِ عَنْكَ وَلَا عَرِمْنِي بالخيبة منك ولانعاضي كااجتثث وَلاتُنَاقِشِي بِمَالكُتُسَيْثُ وَلا تَبِينَ المُتُومِ وَلِأَتَكُنُ مُسْتُورِي وَلِاتَّخِلُ عَلِامِيرَانِ الإنضاف عملى وكلاتغل على على عيون الْمُلَاخِبِي أَخْفِ عَنْهُمُ مَالِكُونُ نَشُرُهُ عَلَيَّ عَارًا وَاطْوِعَتْهُمُ مَا يُلْحِقُنِ عَنْدُ إِكَ شنار الشرف دريجتي بوضوانك واحل كُلُم يَعِفُلُ إِلَكُ وَأَنْظِمْنِي فِي أَصْعَا بِالْهُمِينِ ووج صي في الله الأمنيين واجعلي في في الفارين واعْرُ فِيهُ الْسَالِصَالِحِينَ آمِينُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَكَالَ مِنْ عَالِمُ عَلَيْهِ عِنْ حَتْمَ الْقُلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

The state of the s

Charles Sales Share

فق الفرات م م

اعنى

Contraction of the Contraction o

Self de la constitución de la co

والغجت اوهجت ص

مِنْ عِنْدِلْ عَتْ لِلْيُعَارِضَ الشَّكَ فِي المراكم تصديقه ولايختك الزَّيغ عَن نصر المرطريقة اللهم اللهم صرعل محتر والد واجعلنام أيعتص مجتله وكاوى مِنَ الْمُتَنَابِهَاتِ إلى حِرْدِ مَعْقِلِهِ وَلَيْكُنُ فيظل جناحيه وكفترى بضوء صلآ وَيُقْتَلِى بِنَيْلِ إِنْفادِهِ وَيَسْتَصِيعُهُما بمضاحبه ولالمتيك لكالى فيغيم اللهم وَكَانْصَبْتَ بِهِ عُمَّدًا عَلَمُ اللَّهُ لا لَهِ عَلَيْكَ وَانْفَعَتُ بِالِهِ سُنِكُ الرَّطْسَا -النك فصرة على محتير والدواجع الفالة وَسِيلَةُ لَنَا إِلِيا أَشَرُفِ مَنْ إِذِلِ ٱلكَوَّامَةِ وَ سُلَّنَانَعْنُجُ فِيهِ إِلْ يَحُلِّ السَّلَامَةِ وَسَبَرًا بخنى بدالعباة فعكصد الفيكة وذربعة

مَنْ تَعَلَّقُ بِعُرُوةِ عِصْبَدِ اللَّهُ وَالْأَفَالُ تَنَا المعونة على تلاوسها تتخابي ألسنينا بِحُسْنِ عِبْالْ رِتِهِ فَاجْعَلْنَامِتُنْ يُوْعَاهُ حَيِقَ دِغَايَتِهِ وَيَلِينُ لَكَ بِإِغْتِقَا دِالْتَشَلِيم المخاكم الاتدويقن ع الكالافار عِنشابه ومُوضِّانِ بَيْنَاتِدِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْزُلْتَهُ عَلَىٰبِيِّكَ مُحَكَّرُ إِصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ المُلاوَالْمُهُمَّةُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ مُنْكُلًّا وَوَرَّ نَتَنَا عِلْهُ مُفَتَرُّ وَفَضَّلْتَنَاعَلَى مَنْ جَعِلَ عِلْهُ وَفَقَيْ يَنَاعَلَيْهِ لِيَ وَفَعَنَافُوتَ مَنْ لَمْ يُطِقَ حَلَمُ اللَّهُمَّ فَكَاجَعَلْتَ قلوب اله حَلَةً وعَرَّفَتُنابِرَ حَيِناتَ شُرِفَهُ وَفَضَلَهُ فَصَلَّ عَلَى عُمَّالِهُ طِيبِ بِهِ وَعِلَىٰ الهالختاب له واجعلنا مِمَن يَعْمَرُ فَ بِاللَّهُ

كالمريم المراجع المعالم

amendalistical de la constitución de la constitució

A PARTY

الخافان

لا طُوِتِ العُعْلَدُ عَنَّامِنْ تَصَعِّعِ الْاعْتِبَارِ ۗ وولا المُراحق توصل إلى قلويا فقر عجاييه وَذُوا حِرَامُنالِهِ الَّهِي صَعُفَتِ الْجِبَالُ لَرُّواسِي عَلَى مَالْبَيْهَاعَنِ احْتِمَالِهِ اللَّهُ مَّ صَلَّاعَلَى مُحَيِّد وَ اللهِ وَأَدِمَ الْقُرَانِ صَلاحَ ظَاهِمُ ا والحجث بإخطاب ألوساوس عن صحفة صَايِرِنا وَاغْسِلُ بِهِ دَرُكَ قُلُوبِنا وَعَالِيقً كافت الم أفذار ناواجمع بدمنتك أمورناوأدو بِهِ فِهُ وُقِفِ الْعُرْضِ عَلَيْكُ ظُمّا هُواجِرًا وَاكْسُنَا بِلِحِطُلُ الْأَمْانِ يَوْمُ الْفَنْ عِ الْكُنِّي فِي اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاجْبَى بِالْفُرُّ إِن خَلْتُنَامِنْ عَدِّم الْإِمْلَاقِ وَسُقَ الكنابه دعك العينش وخضب سعه الكرزاق وكبيتنابه الضرايب الملامومة

تُعَكُّمُ بِهَا عَلَى نَعِيمِ فَا رِأَكُمُ عَامَةِ اللَّهُ مَ صراعل محركاله واحطط بالقراب عثا فِعْلَالْاوْزَارِ وَهَبْ لَنْا وَيَ شَمَا زِلْالْإِلَا وَاقْفُ بِنَا اثَارَالَانِينَ قَامُوالْكَ بِجِالًّا ءَ الكيل واطراف التهارحتى يُعلِق امِن كُلِّ دَنَنِي بِتَعْلَهِ مِن وَتَعْفُو بِنَا الْأَنِينَ استطاق المنوره وكمريلهم الاملعن العَلِفَيقُطَعُهُمْ مِخِلَجِ عَرُورِ اللَّهِ مَر صلَّعَلِ مُعَيِّدٍ وَالْمُعَولِ لَقُرَّانَ لَنَا فِي ظُلِم الليالي مويسًا ومِن نَن غاتِ الشَّايطان وخطاب ألوساوس ارساولا قلامنا عَنْ نَعِلْهُ إِلَى لَمُعَاصِحِ البِسَاوَلِا لِسَيَنَا عَنِ الْخُرْضِ فِي الْلِطِلِمِنْ عَيْرُمَا اللَّهِ مُعْرِسًا ولجؤابطناعين افتزاف ألافاح ذاجرا وللا

و المراجعة ا

واله وابادك الأنكي ككول دارا ليلي عطول المُقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَّىٰ وَاجْعَلِ القُبُورَيَعُدَفِ إِنَّ الدُّنْيَاحَيْكُمُنَا ذِلِنَا فَأَفْعُ كنابر كتك في في فالحِدِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا فيخاض القيمة بمويعات المامناواتكم بِالْقُرُّابِ فِي مُوقِفِ الْعُرُضِ عَلَيْكُ وَلَيْقُامِنَا وثبت به عنكافطال جستهم م عَلَيْهَا ذَلَا أَقُلُامِنَا وَنَجِتْنَابِهِ مِنْ كُلَّ كُرْبِ يَوْمُ العيمة وكشفائل اهوالي يقيم الظامية و بيض وجوهنا يؤم تسود وجوه الظلمة في يوم الحشية والتكامة واجعر لكنافي صرادر المؤمنين وداً ولاتجعل لحيوة عَلَيْنَانَكُلُا الله رصِّلْ عَلَيْ مُعَمِّرِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كُمَّا بَلْغُ دِسُالْتَكَ وَصَلَعٌ بِأُمْرِكَ وَنَصُرُاحِ الدِك

ومفاح ومذلف الاخلاق واغصنا بدمن هوة ألكفنو وَدَواعِي النَّفاوِي كَنْ يَكُونَ لَنَا فِي الْفِقْيَةِ اللايضوانك وجنانك فائتلا وكنافي الدنيا عَنْ سَخُطِكُ وَتَعَرِّى حَدُودِكَ ذَائِلًا وَلِكَ عِنْدُكَ بِخُلِيلِ حَلَالِهِ وَتَحْرُمِ حَرَامِهِ شَاهِدًا اللهُ تَصِلَ عَلَى مُعَلَيْ وَالِهِ وَهُونَ بِأَلْفُلْ بِ عِنْ لَلُونِ عَلَىٰ الْفُسِنَاكُنْ بَ السِّيَانِ وَجَفَلَ الأنبي وتزادف الحشارج إذابكغيالتفي التَّافِيُ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَتَجَلِقَ مَلْكُ الْمُوْتِ لنبضهامن مجك الغيوب ورماهاء فوس المنايالبا شمائم ومخشو الواق وكالمنالك كاشا سَمْوُمَكُ الْلِلْاقِةُ مَ الأخوة ركيل وانطلاق وصارت الأعال قَلْائِلَ فِي لَاعْنَاقِ وَكَانَتِ الْفُنُورُ هِي لَمُ أَوْى اللهيقات يؤم التلاق اللهمة صلاعلا مختب

المارة المنظمة المارة المنظمة المارة المنظمة المارة المنظمة ا

كرم اللهم الجزه عالكغمن يسالانك وَادَى مِنْ الْإِتِكُ وَنَصْرُ لِعِبَادِكَ وَجَاهُلَ في بيلك أفضل ما حريت أحدًا مِن مُلِعُ كُتِكَ الْمُقْتَى بِينَ وَأَنْدِيا لِلْكَ الْمُسْلِينَ المُصْطَفِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْدِ وَعَلَىٰ المِ الطَّيِّبِينَ اللَّهِ الْعَلِيِّبِينَ اللَّهِ الْعَلَيْبِينَ الطَّاهِ بِنَ وَرُحَدُ اللَّهِ وَبَرِّ كَانَهُ وَكَانَ ﴿ فَيَالَّ الْمُ مِنْ دُعَائِمِ عَلَيْتُكُمُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهَا الْخَلْقُ الْمُطِيعُ الدَّارِبُ السِّرِيعُ الْمُرَّدِّ فَيَ الْمُحْدِدُ فِي الْمُرْدِدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَهَنَا زِلِالتَّقُولِيوِ لَمُتُصَرِّفُ فِي فَلَكِ التَّدْيِدِ ﴿ يَ وَ الْمُنْتُ مِنْ نُورُبِكَ الظُّلُمُ وَاوْضَحُ بِكَ الْمُامُمُ عَيْ ويجعلك ايكم من الات ملكه وعلامة ومنعلامات سلطانيه وامتهنك بالزاادة والنَّقْصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالْأُفُولِ وَالْإِنَّا وَوَ والكُسُوبِ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَكُ مُطِيعٌ وَإِلَىٰ

اللَّهُ مَّ اجْعَلْ بَعِيَّنَا صَلَوْا تُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الديئ الفيمة أقرب النبيين منك عليا وَأَنْكُنَّهُمُ مِنْكَ شَفَاعَةً وَأَجَلَّهُمُ عِنْلُ قَادُرًا وَأُوْجَهُهُ مُوعِنْدُكَ اللَّهُ مُرْصَلَّعُهِا مخيوال محتر وشرف بنيانه وعظر بنطائه وَنُفِرِ لِمِيزَانِكُ وَتَفَيِّلْ شَفَاعَتُهُ وَقَرْبُ وَسِيلَتُهُ وسيض وجهه والتهنود ه وادفع درجته وأجيناعلى ستبتدو تؤقنا على لتبد وخُنْ بِنَامِنُهَا جَمُوا سُلُكُ بِنَاسَبِيلَهُ واجعلنام فالمطاعية واخشناني فرتيه فأفردنا حوضه واستنابكا سيهوصل اللهُمَّ عَلِيعِينَ وَالِهِ صَلَوْةً تُبَلِّغُهُ بِهَا الْمُ افضكما إلا المركم بأمل من عَيْرِك وفضلك وكرامتك اتك ذورح يواسعة وفضل

والمعالية

مگرِية تنه خ ل

مَنْ تَعُبَّدُ لَكُ فِيهِ وَوَقِقْنَا فِيهِ لِلتَّوْبَةِ واغيضنا فيدمن ألحوية واحفظانان مُلْكُنُ وْمُعْصِيعَتِكَ وَأَوْزِعْنَافِيهِ شُكُرُ بغتيك وألبشننا فيبهجنن المعافية أتمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكُمْ الطاعَتِكَ فِيهِ الْمِنَّةَ إِنَّكَ الْمُتَّانُ الْحَيِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَتَّالٍ والفالطينين الظاهرين وكاتهن وعايه عكيدالتكام إذا دخل فهربعطا الْحُدُ لِيْدِ الَّذِي هَلْنَالِحُيِّهِ وَجَعَلْنَامِنَ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ التَّاكِدِينَ وَلِيجُنْ يَنَاعَلَى ذَلِكَ جَوْلَةَ الْمُسْنِينَ وَلَلْهُ لله الذي خيالا بدين و والختصّنا علَّته وسَتَلَنابِيبُل إحسانِه لِنسُلكُما عَيْبه الخارضوانه خرايتقبتك متاويرضيه

الادتاوسريع سبخانه ما اعجب ماديق فِأُمْرِكَ وَالنَّطَفَ مَاصَّنَعَ فِي شَايِكَ جَعَلَكُ مِفْتَاحَ شَهْرِ خَادِثِ لِاَمْرِ خَادِثِ فَاسْتُلُ اللَّهُ دَبِّ وَرَبِّكَ وَخَالِقِ فَخَالِقَكَ وَكُفُورِي وَمُعَكِّرُكُ وَمُصَوِّدِي وَمُصَوِّدِكَ اَنْ يُصِلِّي عَلَىٰ مُحَيِّلُ وَاللهِ وَأَنْ يَغِيعَلَاتَ هِلاْلَبُرِّكُةِ لاَعَخْمُهُا الْأَيَّامُ وَطَهَا نَهِ لا تُدنينها الْاثَامُ هِلانَ أَمْنِيمِينَ الْأَفَاتِ وسلامة من التيات صلال سعيد لاغشى فيهوكين لانكار معك وكشر لايازجه عُسُ وَخَيْرِ لايسُويهُ شَنْ هِلال النبوق إعاب ويغكة وإخسان وسلامة وأسلام الله صَلَعُل عُعَد والدواجعانات أرضى مَنْ طَلَّعَ عَلِيهِ وَأَذْ كَلَّ مَنْ نَظَرُ اللَّهِ وَأَنْعَالًا

مىجي

الْغِيْ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِنَا أَخُكُمِنْ قَضَايْهِ اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَى عُمَّا وَالِهِ وَلَهِمَا في مَعْرِفَةُ فَضُلِهِ وَإِجْلَالُحُرْمُتِهِ وَالْحَفَظُ ي مِتَاحَظُرْتَ فِيهِ وَأَعِنَّا عَلِي صِيامِهِ بِكُفِّ الجتوارج عن معاصيك واستعالما يبه بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا تُصْعِي بَاسْمَاعِنَا إِلَى رفي كُووَلانسُرْعَ بِأَبْصارِنَا إِلَى لَهُو وَحَتَّى المنتبئ كاليك أالى عُظُورِ وَالْانْخُطُو بِأَقْلُ مِنْ الِل يَحْجُو رِوَحَتَّى لِاتَّعِي بُطُونِنا الأما أخكأت ولأتنظِقُ أَلْسِنَتُنَا الْآجَا مَثَّلْتَ وَلَانتُكُلُّفَ اللَّمَالِينُ فِي مِنْ تُوالِكِ عطوانسي وتقاطيه اخره وتناوله وَلانتَعَاطِ إِلاَ اللَّهِ يَعِيمِ مِن عِقَامِكَ والمعاطاة المناوة والاعطاء الأمار تُمْخُطِفُ ذَاكِ كُلْهُ مِنْ رِثَاءِ الْمُرَائِنَ وَسُعْقِ المسمعين لانشرك فيداحال دوكك

عَنَّا وَأَلَحُنُ لِللَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تَلِكَ السَّبْلِ شَهْرُهُ شُهْرَ رَمَضَالَتُ شَهْرَالِصِيَامِ وَ شه الإسلام وشه الظهور وسفة التيس وَسُفَ الْفِيامِ اللَّهِ ي أُنُولَ فِيهِ الفِّرَالُ هُدًّى! للناب ويبايت والكالى وألفر فاين فالا فَضِيلَتُهُ عَلَى سَائِرُ الشُّهُورِ عِلْجَعَلَ لُهُمِنَ الخرمات المؤفوكة والفضائل كشفورة فحريم ويدوما أكرفي غيرواعظامًا ويحجر فيد للطاعم وأكمنارب إكرامًا وجعك له وَقُتُابِيِّنَا الإيجُيرُ جَلَّ وَعَنَّ أَنْ يُقَدَّمُ قَبْلُهُ وَلَا يُعْبَلُ الْ يُوجُّنَّ عَنْهُ ثُمَّ فَصَّلَ لَيْلَةٌ وَاحِلُهُ مِنْ لَيْ المِهِ عَلَىٰ الفِن شَهْرِ وَسَمَاها البُلُدَة الْعَدْرِتَنَزُّ لَالْكَالِكُلُّهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ بِ ويقورون كل أفي سكلام ذائم البركة الحائف

في لَيْالِي عَلا

OFFICE SHAPE

الخريس

الزُّكُواتِ وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرُنَا وَأَنْ مُنْصِعَتَ مَنْ ظَلَمُنَا وَأَنْ نُمُنَا لِمُ مَنْ عَاذَانَا خَلْشَىٰ مُنْ عُودِى فِيكَ وَلِكَ فَإِنَّهُ الْعَلْكُ الَّذِي لِانُوالِيهِ وَالْحِزْبُ اللَّذِي لِانْصَافِيهِ وَأَنْ نَتَقَدَّ بِالِيُكَ فِيهِ مِنَ الْأَعُا اللَّهُ لِكِهِ عِلْتُطَهِّرُ نَابِهِ مِنَ اللَّنُوبِ وَتَعْصَمْنَا فِيهِ مِمَّا نَسُنَّا نِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لِايُوبِ وَعَلَيْكُ اَحَدُمِنْ مَالِئُكُتِكَ اللهُ وُونَ مَانُورِدُمِنَ أبوابالطّاعة لكَ وَأَنْواعِ الْقُرِيَةِ إِلَيْكَ اللهُمَوَّاتِي أَسْتَلُكَ بِحَقِّ صِفَّا الشَّهْرِ وَ بِحَيِّمَنْ تَعَبَّدُلْكَ فِيهِ مِنَّ ابْتِلْاتِهِ الله وَفْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكِ قُرَّبْتُهُ أَوْنِيَ إِنَّ لَيْكُ الأعبيه صالح اختصصته أن تُصَلَّى عَلَى مُعَمَّدُ وَالِهِ وَأَهِلُنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ

ولانبتغ فيدم الأأسواك الله تصل على مُحَكِّر وَالِد وَقِفْنا فِيدِ عَلَى مُوافِيت الصَّلُواتِ الْمُسِّيجِينُ ودِصَّا الَّهَ حَمَّدُتَ وَفُرُوضِهَا الَّتِي فَرُضْتَ وَوَظَائِعُنَهَا الَّتِي وَظَعْتَ وَأُوقَاتِهَا الَّتِي وَقَتَّ وَأَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْ لَدَّ المصيبي لنانطا الخاضان لازكانها الْوُدِينَ لَمَّا فِي أَوْقَانِهَا عَلَى مَا سَتَّهُ عَبْدُكَ ورسولك صكواتك عكيد والدو ككوعا وسجودها وجميع فواضلها على أتمر الطُّهُورِ وَأَسْبَغِيهِ وَأَنْبَيِ الْخُشُوعِ وَ أبكنيه ووققنا فيدلأن نصل أرخامنا بِأَلِبِّرُوَالِصَلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَلَ جِيرًا نَنَا بالإفضال والعطيئة وأن عُلِص أَمُوالنا وَنُ البِّعُاتِ وَأَنْ نُطَهِي طَابِ إِخْرَاجِ

沙沙

عَتَّاوَقَلْصَفَّيْنَافِيهِمِنَ الْخَطِيَّاتِ وَ أخكضتنا فيبومن السيتنات اللهترصل عَلَيْحُنَدُ وَاللهِ وَإِنْ مِلْنَافِيهِ فَعَدِ لْنَاوَانِ زغنافيه فقققمنا وإياسم كعكينا عكرقك الشيطان فاستنقيف نامينه اللهم واشفنه بغباد تنا إلاك وَدَيِنْ أَوْقَاتَهُ بِطاعَتِنَاكَ وَأَعِنَّا فِي نَهَادِم عَلَى ضِيامِهِ وَفِي لَيُلِعَلَى الصَّلُوةِ وَالتَّفَيُّ عِالِيكَ وَالْخُشُوعِ لَكَ وَالزِّلَّةِ بَبْنَ يَدُيكَ عَيَّ لِا يَشْهَدُ نَهَادُهُ عَلَنْا بِغَفْلَةٍ وَلَا لَيْلُهُ بِنَفْرِيطٍ ٱلنَّهُ مُرِّقَ اجعَلْنَافِي سُائِلُ الشُّهُورِ وَالْكَيَّامِ لَا لِكَ ماعر تناواجعلنامن عبادك الصالحين الدين يَرِيثُونَ الْعِرْدُ وْسَكُمْ فِيهَا خَالِهُ لَا وَاللَّذِينَ يُوْنُونُومَا التَّوْاوَقُلُوبُهُ مُ وَجِلَّةً

الألياء ك مِن كُواميتك وَأَوْلِيا إِن مِما أنجبت لأخلالك الغية فطاعتيك واجعلنا فينظم من استحق الرفيع الاعلى عيد اللهُمَّرُصَلِّ عَلَيْ مُحَدِّدُ وَاللهِ وَجَنِّيْنَ الْلِالْ في تُوْجِيدِكَ وَالتَّقْضِيرَ فِي يَجِيدِكَ وَالشَّكَ في دينك وَالْعَلَى مَن سَبِيلِكَ وَالْإِغْمَالَ الخرمينك والآنخ لماع لعدوك الشيطان الرَّجِيمِ اللَّهُ مَّصَلِّ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهِ وَالْأَكَانَ لَكَ فِي كُلِ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْ الْحِيشَ فِي فَاهْ فَارِقَابُ يُعْتِقُهُا عَفُوكَ أَوْيَهُ لِهَا صَفْحُكُ فَأَجْعَلُ رِقَابَنَامِنُ تِلْكَ الرَقَابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرا هُلِ وَاصْعَابِ ٱللَّهُ مَرْصَلَ عَالَيْحَكِدِ وَالِهِ وَالْعَقُّ ذُنُّوبُنَامَعَ الْحِأْقِ صِلَالِهِ وَاسْلَخِ عَتَاتَبِعالِتِنَامَعَ انْسِلاجِ أَيَامِهِ حَتَّى تَفْضِي

1:5



الموالة الموا

لَهُ أَضَّعَافًا كَثِيرَةً وَمَا أَنْوَلْتُ مِنْ نَظَائِر فِلْ لَقُرُّا بِمِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَأَنْتَ اللَّذِي دَلَاتُ اللَّهِ وَلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظَّهُ مِعَلِي لِمَا الْوَسِيَّرُ تَكُعَمُّامُ لَمْ تُكْرِكُهُ ابْضَارُهُمْ وَكُمْ تَعِيْدُ أَسَّاعُهُمْ وَلَمْ تِلْحُقُهُ أَوْهَامُهُمْ وَكِافَقُلْتَ أَذَكُونِي اذكر كروا شكوالي والاتكفرون وقلت المِنْ شَكُونُمْ لَا زِيدَ لَنَّكُمْ وَلَمِنْ كَفُرْتُمْ إِلَّ عَمْلُ إِلَيْ لَشَالِ مِلْ وَقُلْتُ أَدْعُولِي أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِنَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبًّا دُكِّ سيالحلون جهن كاخرين فلالوكك مِنْ فَكُنَّ دُعَاءُ لَكَ عِبَادَةً وَتُرْكُمُ اسْتِكْبَارًا وَتُوعَنَّلُتَ عَلَيْتُكِم دُخُلِّ جَهُنَّمُ ذَاخِينَ فَكَ لَرُوكَ بِمُنِّكَ وَشَكَرُوكَ بِمَنْكِ

رُيَّاكُمُ النَّكِيْفِي عَنْكُمْ سَيِّتُ الكُمْ وَمُلْحِلَكُمْ جَنَّاتٍ تبريمن توتفا ألأنها والايرفاعان مَنْ أَغْفَلُ دُخُلُ ذَلِكَ الْمُزْلِيَعُدَ فَعِ الباب وإقامة الدَّليل وَانْتُ الَّذِينَ فِي في السَّق على نَفسِكَ لِعِنَّادِكَ مَرُّ بِيُرْبِحُكُمُ فِي الْجَرْتِهِمُ لِكُ وَفُوزُهُمْ بِالْوَقَادَةِ عَلَيْكَ وَالرِيَّاإِرَهِ مِنْكَ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اشْمُكَ وَ تعاليت من جاء وإلحسنة فلل عشام الطا وَمَنْ جَاءُ بِالسِّيِّنَةِ فَلَا يُحْزُى الْأُمِنَّلُهَا وقلت مثل الذين ينفون امواهم في سبيلالله كمثل حبّة أنبكت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة والله يضاعف لِلنَّ كَيْنَاء وَقَلْتَ مَنْ ذَا لَيْنِي يغرض الله فرضا حسنا فيضاعفه

شَهْرَ يَمُنَّانَ الَّذِي خُتَصَفَّتُهُ مِنْ سَائِرِي الشهورو فيترتك من جمع الازمنة وَالدُّهُورِ وَالثَّرُيُّهُ عَلَى كُلِّ آوَ قَاتِ التَّيَاةِ عِلْاَنْزُلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْانِ وَالنَّوُرُوَحُكُّ ا فيدمن الإيمان وفضت فيلومن الضام وَدُعَبُّتُ فِيهِمِنَ الْقِيامِ وَأَجْلَلْتَ فِيه مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُ وِالَّهِ فِي خَيْرُ مِنْ ٱلْفِيتُهُمِ تم الرسنايه على الوالائم واصطفيتنا بفضله دُونَ أَصُلِ لِلْكُونَ مُنْ إِلَا مُركَ نَهَا رُهُ وَقَمْنًا بِعُوْلِكَ لَيْلُهُ \* يَرْضِينَ بِصِيامِهِ وَقِيَّا أَ لِلاعَنْ الله مِنْ احْتِكَ وَتَسَيِّنًا الدبوس منويتك وأنت الملع بما مُغِبُ فِيهِ إِلَيْكَ أَكِبُوا دُعِالُسِ ثُلَتَ مِنْ فَضْلِكَ الْفَهِيبُ إِلَامِنَ طَاوَلَ قُرْبِكَ وَقَلْ

وَدُعُولَتُ بِأَمْرِكَ وَنَصَعَّ فَوَاللَّهُ طَلَبًا لِزَيدِكَ وَفِيهَا كَانَتُ عَلَالِقُمُ أُونَ عَضِيكَ وَفُوزُهُمْ برضاك وَلُودُ لَ تَعْلُونٌ عَنْلُوقًامِن فَيْهِ عَلِيمِتْ اللَّذِي وَلَلْتَ عَلِيهِ عِبَا وَكَ مِنْكَ كان عُمُودًا فلك الحَدُ عَلَى ما وَجِدَ فِي حَدِكَ مَنْ هُ وَمَا بِعِي الْحِيْرِ لَفُظْ عُولُ بِهِ وَمَعْنَى ينفرف إليه يامن تحتك إلى باوم بالإصاب وَالْفُصْلِ وَغَرَهُمْ بِإِلْمَقِ وَالطَّوْلِمِا أَفْسَى فينانعتك فأسبع عكيثامتتك وأخضنا ببرك مكيننا إدبيك المزعاض طعينت ومِلْتِكَ الَّيْ إِرْتَضَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَقَلْتُ وَبَضَّى تَنَا الزُّلْفَةَ لَلُهُ لِكَ وَٱلْوَصُولَ إلىكرامتيك اللهمة وأنتجعلت مرصفايا تِلْكُ الْوَظَانِفِ وَخَصَائِصِ لَلْكَ الْفُرُوضِ

A STATE OF THE STA

1

مار زادل سرفار می است المار می این است المار است المار الما

وَمَرْجُوالُمُ فِرَاقِتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِزْلَامِ السَّمُعُيلِلَّافَسَرُ وَأَوْحَشَ مُنْقَضِيًّا لَمُضَّ التكلام عكيك من مجاور رفت فيه القلو وَقَلَتْ فِيهِ الذُّنُوبُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ الصراعات على الشيطان وصاحب تقل سُبُلَ الْإِحْسَانِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا الْكُرُ عُتَقاءَ اللهِ فِيكَ وَمَا اسْعَلَمُنْ رَعِي حُرْهُ تَكَ بِكَ السَّلَامُ مَهِ كِانَ اعْحَالِكَ الْوِبِ وَأَسْتَرُكَ لِاتُواعِ العِينُوبِ السَّالِ عَلَيْكُ مَاكُانَ الْمُؤلِكَ عَلَيْ لَجُرِينَ وَالْفِيدَكَ فِي صُلُورِالْعُالِكِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُ مِن شَهِ لِانْنَافِ لُهُ الْأَوْلُ مُ الْسَلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فَهِ هُومِنَ كُلِّ أَمْرِي لَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ عُثْرُ كريه المضاحبة ولاذميم الملابسة

أقام فيناها الشفي مقام حي وعيسنا صَعِبَةٌ مُنْرُورِ وَأَرْبَعِثَا افْضَلَ أَزْ لِماع الغالمين ثُمُّ قَدُفارَقَنَاعِنْدَ عَامٍ وَقِيَّهِ وَانْفِيظاعِ مُلَيِّتِهِ وَوَفَاءِ عَلَادِمٍ فَنَعُنُ مُوَدِّعُوهُ وَلَاعُ مَنْ عَنَّ فِالْقُلُهُ عَلَيْنَا فَ عَمَنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِلَافَهُ عَنَّا وَلَوْمَنَا لَهُ الدِّمَامُ الْمُحْفُوظُ وَالْحُرْمُ قَالَمُ عِينَةً وَالْحَقُّ الْمُقْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ باشْهُ اللَّهُ الْكُنِّرُ وَلِاعِينَ اقْلِيلِ عِهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِالْكُرُمُ مُصَعُوبِ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَيَاخَيْرُسُهُمْ فِي لَا يَام وَالسَّاعَاتِ السَّالْمُ عَلَيْكَ مِنْ سَهُم صَ أَبُتُ فِيهِ الْأَمَا لُوَثِيَّةً فِيهِ الْاُغْالُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرَانِ جَلَّقَلْ رُهُ مُوْجُودًا وَأَنْجَعَ فَعُلُّ مُفْعَودًا

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

الذفام المرمة م

الألزم عال

AND CONTRACT DECEMENTS

75

Constitution of the second

وَآدِنِيس

مَا الْرُنْ تَنَابِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْقَنَالَهُ مِنْ سُنَّتِهِ وَقُلْلُولَيْنَا بِتُوفِيقِكَ صِلَّامَهُ وَقِيَامَهُ عَلِيَهُ تُصِيرِوا ذَيْنَا فِيهِ قَلِيلاً مِنْ كَبِيرِ اللَّهُ مُّ فَلَكَ الْحُمْدُ إِقْلِ رَا بِالْإِسْكَامِينِ فِيكَا بالإساءة واعترافا بالإضاعة وككتعن قلونا عُقُوُ النَّكِم وَمِنْ ٱلْمِنْتِنَاصِدُ قَالِاعْتِدَادِ فَأَجُنَّا عَلِي مَا اصَابِنَا فِيهِ مِنَ الْقُرْبِطِ اجْرًا يُسْتَكُوكُ بِعِ الفَضُلُ المرعنوب بِيه وَبَعْتَاصَ يه مِن الواج الدُّخُوالْحُرُوطِ عَلَيْدِ وَاوْحِتْ كناعان دكت على مافضً فافيد مِن حَقِكَ وَإِبْلُغُ بِأَغَارِنَا مَا بَايْنَ أَيْدِينَامِنُ شَهْرِيَهُ فَا الْمُغْيِلِ فَإِذَا لِلْمُغْتِنَّاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِمَا أَنْتَ أَهُلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدُّ نَا إِلَى الْقِبَامِ مِمَا يُسْتِعِقَّهُ مِنَ الطَّاعِدَ وَأَجْرِلُنَا مِنْ صَالِجِ

التكلام عَلَيْكُ كَاوَفَلَاتَ عَلَيْنَا الْلِيُحَاتِ وَ عَلَيْكَ عَنَّاد سَنَ لِكُولِمُ اللَّهِ السَّالِمُ عَلَيْكَ غَيْرُهُ وَدَع بَرَمًا وَلا مُتُرُولٍ صِلامُ لَهُ مَا أَمًا الشَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ مُطْلُوبٍ قَبْلُ وَفَيْتِهِ وَ مُعْزُدِنٍ عَلِيْهِ قُبْلُ فُوتِهِ الْتَلَامُ عَنَيْلَكُمُ مِنْ سُورِهِ صَرِفَ بِكَ عَنَّا وَكُمْ مِنْ خَيْراً فِيضَ بِكَ عَلِنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ لَا إِلَّهُ الْقَالِدِ المَّنْ يُحْرُمُ نُ أَلْفِ شَهْ إِلْسَالُمُ عَلَيْنُ مَا كالك أُحْ صَنابِ الْمُسْرِعُكَيْكَ وَأَشَكَّ شُوفَنا غَمَّ النِيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى خَوْلِكَ الذي خرمناه وعلى اض من بوكايد سُلِسناه اللَّهُ مَرَّا إِنَّا الْمُلْهِ فَلِالشَّهُ لِلَّذِي شَرَّفْتَ اللَّهِ مِنْ رَفْتَ اللَّهِ مِنْ رَفْتَ اللَّهُ به وَوَفَّقْتُنَا مُنِّكَ لَهُ حِينَ جَهِ الْلاَشْقِياءُ وَقَتُهُ وَحُرِمُ وَالسِّنَا نِهِمْ فَصْلَهُ وَانْتُ وَلِيُّ

Party Sing Straight of

المنابعة

عَلَيْنَا ٱجْكِيهِ لِعَفْوِقَاعُا وُلِذَنْ فِكَاغُوزُلِنَا مُاخِعَ مِنْ ذُنُوبِنا وَمَاعَلَنَ اللَّهُ مُاسِكُنا بِانْسِلْهِ خَلَالشَّهُ مِن خَطَايًا نَا وَأَخْرِجُنَا بخروجه من سيتاتنا واجع لمنام أسعل أهله مدواجر لم رقيسمًا فيد وأوفرهم حَظَّامِنْدُ اللَّهُ رَحَنُ رَعَى رَعْلَا يِعَايَتِهُ وَ حفظ حومته حق حفظها وقام بحاود حَقَّ قِيامِها وَاتَّفَى ذُنُونَهُ حَقَّ تَعَالِها Sibe Graduthadilin أَوْتَقُرُبُ الْمِنْكَ بِقُرْبَاءٍ أَوْجَبُتَ يِضَاكَ لُهُ وعطفت رحمتك عليه فهب كنام ثله مِنْ بِحُولِكَ وُجُدِلِكَ وَأَعْطِنْا أَضَعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَاِنَّ فَضْلَكَ لِايَغِيضُ هُ إِنَّ خَالِمُنَكَ لَا يَتْفَصُ بَلْ تَهْنِيضٌ وَاتَّ مَعَادِ نَ إحسانك لاتفنى وإن عطاءك للعطاء

الْعُلِمَالِيكُونُ دُرُكًا لِحَقِّلْتَ فِي الشَّهُ يُومِنُ شهورالده واللهمة وما المنابد فيشفرنا طْفَامِنَ لَمَيْرِاوُ النَّمْرِاوُ وَاقْعُنَّا فِيدِمِنَ ذنب والنسبنا فيهومن خطيئة علائما مِتَّا اوُعَلَىٰ شِلْمِانِ طُلُمْنَا فِيهِ أَنْفُسُكُ أوانتفكنا بجر مد مون غيرنا فصرعلى محمر فالدواسة البيرك واعفعتا بعقوك ولاتنصنا وبدلاعين التامين ولاتبسط عكنا فيداكس الطاعين و استعلنا بالكون حطة وكعنادة بااللات مِتَافِيهِ مِنَا فَيِكَ الَّتِي لِانتَفِلُ وَفَضِلَكُ الَّذِي لاينغض اللهر صريعل فخر والدواجز مُصِيرَكُنا بِسَنَّهُم الْوَالِكُ لَنَافِي يُوْم عِيدِنَا وَفِطْ إِنَا وَاجْعَلُدُمِنْ خَيْرِيَوْمُ مَنَ

وفالمصورة الملاهورة

العَطَاءُ الْمِهِنَّا اللَّهِ

بيروالمافق المنافال

A CONTRACTOR

عَبُلْكُ وَتَبِلْتَ مِنْهُ مُرْمُرًا خِعَةً طَاعَتِكَ بالأعلال العادلين اللهم تباوز عن الاثنا وَانْتُهَانِنَاوَا صُلِحِينِنَا عَبِيعًا مِنْ لَيَنِيْهُ ومَنْ عَبُرُ إِلَى يُوْمِ الْمِنْ أَوْ اللَّهُ مُرْسَلِ عَلَيْهِ البيناواله كاصليت على مليكتيك المعرب وصر لعليه واله كاصليت على أنبالا فالرسلين وَصَرِلْ عَلَيْكِ وَاللَّهِ كَاصَلَّتْ عَلَيْعِلَاكَ. الصَّالِحِينَ وَأَفْضَلُ مِنْ دَلْكَ يَادَبُالْعًا لَمِينَ طَلُوةً نَبِلُغُ الرَّكْتِهَا وَيَنَا لُنَا مَعُهَا وَيُسْتَجَابُ روفي لَما دُعَاقُ التِلكَ الْرُمُ مَنْ رُغِبَ إليهِ وَٱلْعَيٰ مَنْ تُوكِلُ عَلَيْدِ وَ اعْعَلَى مَنْ سُرِّلُ مِنْ فَاللهِ كَوَانْتُ عَلِي كُلِ مَنْيَعٌ قَارِي وَكَانَ مِنْ دُعَالِهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ فِي يَوْمِ الْعِيْطِي وَالْعَصَوْنَ مِن ليدفلها فأترا حيالنيا أدوره بمعرمنال

اللَهُ فَأَاللَّهُ مُرْصَرِ عَلِي عُمَّا يُوالِم وَالكُتُبُ كنامِثْلَ الْجُورِمَنْ صِامَهُ أَوْتَعَبَّلُكُ الْمَالِيَةِ النيئم ألقيمة واللهم النانتوب إليك في ومُوطِهُ اللَّهِ يَجَعَلْ تَكُولُلُو فِينِينَ عِيدًا وَسُرُو لَا وَلَا صَلْ مِلْمِلَةِ الْتَحْدُمُ عُلَقَا وَكُنْ تَشَكَّلُ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَذُنْبُنَاهُ أَوْسُوعِ آسْلَفْناهُ أوْخاطِ شُرِ أَضْمُ نَاهُ نَوْيَةَ مَنْ لاينْظُوى عَلَىٰ رُجُوعِ إِلَىٰ ذَنْبِ وَلِا يَعُودُ بَعْنَ هَافِي خطيئة نوبة نصوحا خكصت علاقك والارتياب فتقتلفامنا وارض عثاويينا عَلِيْهُا اللَّهُمَّ إِدْنُفْنَا خَوْفَ عِقَامِ أَوْعِيلِ وَسُونَ تُوابِ المُوعُودِ حَتَّى خَبِلَ لَلَّهُ مَا نَهْ عُولَ بِهِ وَكُابَةُ مَانَتُ مِي كُانَ مِنْ لُهُ وَاجْعُلْنَا عِنْدُكَ مِنَ التَّوَابِينَ اللَّهِ بِنَ أَوْجَبْتَ لَكُوْرُ

روري نصوفاس

مجينا

وانجاد ل الأعيم افوق كل طلال كالتطييا وال صَعِيرُ وَكُلُ مَنْ مِنْ فِي فِي مَنْسِي شَرَ فِلِكَ حَعِيدُ خليالوافاون علىغيرك وخيرالكتعيضون اللالك وَصَاعَ الْمُؤْنِ اللَّهِ إِنْ وَاجْمَدُ الْمُعْتَمِعِيُّ الأمرُانَجُ عَضَلَكَ المَاكِمَ مَنْ مُعَنَّى عَلِوْ اعْدِينَ وَ جُوُلُكُ مُبْلِحُ النَّالِينَ وَإِعَالَيْكُ فَهِيكُةٌ مِنَ إلى المستنه الاعبان الاعبان الاملون ولايتاك مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ فَلَائِكُ فِي يَعْمَدُكُ الْمُعْمَا المنعض معضفا دِ اللَّهُ مُنْ مُعْلَمُ لِمُنْ عَصَّا لَكُ فَاحِلْكُ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ مَا وَالْكُ عَادُ تُكُذُ الْإِسْلَانُ إِلَى الْمُرْمِينِينَ وَ الواك ولعم سنتك الإنتاء على المعتابين حتى اعتلاعتهم أَنَا تُكْعَنِ الرَّجُوعِ وَصَالًا هُمُ إِمْ اللَّهُ عَلِيْ الرَّعُ التَّعَ التَّوْعِ وَإِنَّا تَأْتُذَ يَا هِمُ لِيَهِي أَالِلْ أَمْرِكَ وَأَمْ هَلْتُهُمْ تِعَدُّ بِلَ وَإِمِمْلَكِكُ ثَمَنَ كَانَ مِنْ أَصْلِلْتَعَادَةِ

بامن يوجم ف لايوحمة العباد والعن يقل مَنْ الالتَّقْتُلُهُ الْبِلادُ وَالْمَنْ لَا يَعْتَمِلُ الْمُلْلُ الخاجة البهونا ولاعتباللهي علله وَالْمُكْتِبُهُ بِالرَّدِاهُ لَا الْأَلَّةِ عَلَيْهِ وَالنَّهِ يجتم متعير ما يتعمل به و تشكر كريد عظا لَيْعُمَلُ لَهُ وَلَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْفَلِيلِ فَكِيَّاتِك و بالجَلِيلِ وَلَا مَنْ مِدُنُو الْإِلَامَنْ وَلَا مِنْ فَالْمِلْهُ وَلَا مَنْ بَلْعُوالِلْ نَعْسِهُ مِنْ أَذَبُّ عَنْدُولًا مِنْ الْعِيْدُ ﴿ التِعْدَةُ وَالايْنَادِ رُبِاللَّهِ وَالْمَنْ تَقُرَّالْمُ مَنْ الْمُسْتَدَّةُ متى منيكا ويتعاور عن التيكة حتى يعقيها النَّصَيُّ فَتِ الْمِالُ دُونَ مَدِّى كُومِكَ إلى الحاجات والمتلكث بنتيض محود لد أوعية الطَّلِياتِ وَتَنْسَعُنُتُ دُونَ بُلُوغٍ نَعْتِكَ الصِفَاتَ فَاكَ الْعُلُو الْاعْلِي الْعُلُو الْاعْلِي فَوْقَ كُلِمُالِ

وَخَرُتُ الْأَكْالُ وَاطْلُتُ الْإِنْهَالُ وَأَخَرْتَ وانت مستولي للعاجانة وكانبت والت ملئ بالمبادرة لوكن المائك عجرا والالتهالك وهناولا إمناكك عفلة ولاانتظارك الكالت بَلْلِكُونَ حِبْنُكُ أَبْلَعُ وَكُومُكُ أَكُلُ وَاصْلَانُكُ أوَى وَيَعْمَلُكُ أَمُّمُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَلَوْمُولُ كليف ولل تؤال حجتك أجلمن أن مؤلف بكلها ومجدك أدفع من أن جد بكنيه و بِعْتُكُ ٱلْنَّهُ مِنْ أَنْ يَحْصَى بِأُسْرِهِ أَوْلِحِدًا مَنْ النزمن أن تتكرعلى أقله و قل بتصويال كوث الماع عَنْ يَجْدِيدِكَ وَفَقَهُ غِنْ الْإِصْالُ عَنْ تَجْدِيدِكَ وَفُصَارًا كَالْإِقُ الْمُؤْلِدُ الْمُسُورِ لِارْغَبُهُ بِالْمِحِ بِلْ عِزَافِهَا أَنَا ذَا أَئُ مَلِكَ بِالْوَفَا دَهِ وَ ٱسْتَلَاثَ حُسْنً الرِّفَادَةِ فَصَلِّعَلَى عُمِّرٌ وَالِمِ وَاسْعَ عَزَا

حَمَّتُ لَهُ وَمُوكِانَ مِنْ أَهُلِ الشَّعَارَةِ مَاللَهُ لماكله مطاورون إلى حكمات والمورهم اللِّلَةُ إِلَّ امْرِكَ لَمْ بَهِنْ عَلَى طُولِمِ لَوْ يَمْ سلطانك ولمرادحض لتزلع معاجلتهم برهانك مجتنك فاعكة وسلطانك الي لايرول فألولل الرائم لمن منع عنفات والغيبة الغاد إلة لمتن فياب منك قالقناء الْاَشْفَى لِمَن اغْتَى بِكَ مَا الْثُرْ يَصَرُّفِهُ فِ عَالَمَ الْمُولَ مُنْ دُدَهُ فَعِفًا لِكَ وَ ماابعة غايته من العربي قطا اقتطافهن سَهُولَةِ الْخَرْجِ عَالَمُ مِن قَصَالِمُكَ لَا تَجُورُ فِيهِ وَالْمُلَاثِّينَ عُكِلْكَ لِاتِيفُ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ عَلَامَ الْمُحْرِدُ أَلْجُو وَالْكِيْ الْاعْدَادُ وَثَالَ تَعَلَّمْتَ بِالْوَعِيدِ وَتَلَطَّعْتَ فِي التَّرْغِيبِ



وكم ثواز وك في فرك ويو وكم تكن لك مشاعد التكأ واخترع واستقلت والتكاع وأحس وَلانَظِيرُ النَّالَانِي الرَّفْكَ فَكَالَ مُعَمَّا مَا الرَّدُ صنغ ماصنع سيطالك ماأجل سأنكف وقضيت فكال عاد لأما فتضيت وحكت استح في الأماكين مكانك وأصلح بالحلق فكان يضفاما ككث أنت الذيلا يحويك فرقاتك سبخانك ونكطيف مااكطفك مكان وكم يع لسِلطانك سلطان وكريعيك وَدُوْفِ مَا الْ قُ فَكَ وَصَلِمِ مِا اعْ فَكَ سُجًا برهان ولا بيان أستالة عاصصه كالم مِنْ مُلِيكِ مِنْ الْمُعَكَّ وَجُولِ دِمْلا أَوْسَعَكَ وَرُ عَلَدُاوَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْعٌ أَمَالُو قَلَّ نَتُكُلُ مَا ٱرْفَعَكَ ذُو ٱلْبَهَاءِ وَأَلْحُدُو وَالْكَمِنَاءِ وَالْعَبِ شَيْعُ تَقْدِيرًا أَنْتُ اللَّهِ عَصَرَتِ الأَوْمَامُ عَنْ سُعُانِكَ سُطُتَ بِأَلْخَيْراتِ مَدُكَ وَعُرِفَتِ ذابِيتُكُ وَعُجِزَتِ الْأَفْظَامُ عَن كُنِيَتِكَ وَلَمْ الجِلْابُدُونِ عِنْدِكَ فَمَنِ الْمُسَكَ لِدِين تُذَرِكِ للْإِصْادُ مُوْضِعَ لَيُنيَّتِكَ أَنْتَ اللَّهِ . أودنيا وجلك سيانك حضع لك من الانتان مُنكُونَ عَدُولَاوَكُمْ تُشَلُّونَ وَلَا تُعَالَى اللَّهُ مُنكُونَ جوَىٰ فِعِلَاكُ وَضَعَعُ لِعِظَمَتِكَ مَا دُونَ مُوجُودًا فَكُمْ يَلِدُ تَنْكُونَ مُؤْلُوكًا أَنْتَ الَّذِي اللَّهِ و عَرَيْنِكَ وَانْعَادُ لِلشَّيْدِ لِلنَّكُكُلُّ خَلْقِكَ المصنة معك فيعايناك والاعلال معك سُعَالِكَ لاعْسُنُ وَلا عُسَنُ وَلا عُسَنُ وَلا تَسْنُ وَلا المُن وَلا يَدُ النَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُكادُولاعًا طُالُولاتُنادَءُ وَلا عُادِي وَلا

المعنظلة وينين على ما أخصته فكتابك ألكنية حدايوان عربتك المحيد والعاد كُنْسَيْكُ الرَّفِيعَ خَالًا يَكُولُ لَدَيْكَ فَوَالِيَّهُ ويستغرق كل جراء جراؤه حالاطام وَنَقُ لِبَاطِيدِ وَلَاطِنَهُ وَفَقٌ لِصِدْ تِ النيتة حَمَّاكُم عَيْدُكُ خَلَقٌ مِنْكُ وَلايعِ أَحَدُّ سُوالَكَ فَصَلَهُ حَمَّلُ يُعَالَى مَنْ عَبَعَدُ دِ فِيَعْدِيكِ وَيُؤَيِّلُ مِنَ أَغْرِفَ نَرْعًا فِ و تَوْفِيَةِ تَوْفِيتِهِ حَدَّا يَعْمُ مُاخِلَقْتُ مِنَ في الحروينيظم ماات خالفة من بعد علا الاحكرافيب إلى قوالت مينه والأأحك ميتن يَخُدُكُ بِهِ حَمَّا لِهُ حِبُ لِكُرْمِكُ الْمُزْمِيلَ بوفوره وتصله بخريد بعثال مرياطولا مِنْكَ خَمَّلْ لِهِبُ لِكُورَم وَجُعِلْتَ وَيُعَامِلُ

المرى ولاعاد وولاعاكر سيانك سلك جدد والمرك رك وانتحق مرور تَوْلِكُ حُكُمُ وَقَصَاوُكَ حَتْمٌ وَإِذَا دَتُكَ عَذْمٌ عَنْ كالك لاراد المتيك والاستراكالك كبخانك بالمرالايات فاطراكتموات بالمي الشَّنَاتِ للنَّاكَ الْحُالُ حَمَّلُ يَدُومُ بِالْفَاصِاحُ وَ لكَ الْحِدُ حَمَّا خَالِدًا بِنِعَتِكَ وَلَكِ الْحَلْ حُمَّا الْعُارِي صَنْعَكَ وَلَكَ الْعَالَ مِنْ الْمُ على وصال ولك الحائج المع موكل مع موكل المار وتشكرا يقصى عنف كركل ساكر حمالا لاينتنى الألك ولايتكرب إلاالك حلا ستكلم بجالاول وكستاذع بالم دفام اللخي حَمَّالِيضَاعَفَ عَلَى كُوُورِالْانْمِنَةِ وَيَتَرَايِلُ أضعانامة ادفك حداكي بني عن احصاله

المعفظة

التنفيل صلوات مليكيك والبيانك ورسلك وَلَقُولِ عَلَا عَيْكَ وَتُنْتَمِّلُ عَلَى كَالْتِ عِلَاكِ مِن حِيناتُ وَانْسِكَ وَاصْلِ إِجَابِتُوكَ وَجَعِيمُعُ عُلْ صَلَوْهُ كُلُونَ ذُرُاتً وَبُواتً مِنْ أَصْنَاوِ خَلْقِكَ رَبِهُ لِعَلَيْهِ وَالِهِ صَلَوْةً عُيطُ بِكُلْصَلُوهِ الفدومان الفاد ومانكالها وعالى الد صَلَوْةً مِنْ مِنْ يَعَدُّلُكُ وَلِمِنْ دُونَكُ وَتُنْفِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلُواتِ تَضَاعَفُ مَعَ فَاتِلْكَ الصَّلَوْ م عِنْدَقِطَاوَتُوبِيدُهَاعَلِيكُ ورالْلَيْامِ زِلَاكَةً في وَ تَصَاعِيتَ الانعِلْ مَاعَيْنُ مَاعَيْنُ لَا يَعِلْ مَاعِيلِ اَطَانِي اَفُلِينَتِهِ اللَّهِ مِنْ اَخْتُرْتُهُ مُلِامِّلُ وجعلته وخزنة على وحفظة دينك وَخُلُفَاءُ فِي ٱرْضِنَاتُ وَيَحِيكُ عَلَيْعِبَادِكَ وَطَهِمْ بِهُ مُ مِنَ الرِّجِسِ وَاللَّ سَرِيتُطْهِمُا

عِرَّجُوا الْحَدَّةِ صُلِّعِلْ عَبِي وَالْعَقِوالْنَعِبُ المُسْطَعَى الْكُرِّم الْمُرِّب الفَصْلُ صَلَوْاتِكَ وبارك عليه أتم بوكاتك وترجم عليه أمتنع ديخالك ديصل على معيد فاله صلة والكينة لاتكون صلوة أزك منها وصراعكم صَلَوةً لَا لِيكَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً أَمْنَى مِنْهَا وَ صَلِّعَلَيْنِ صَلَاةً رَاضِيَةً لا تَكُونُ صَلَاةً فَوْقَادُوبِ صَلِّعَلِي عُلَيْ وَالدِصَلُوةُ سُرْضِيهِ وَتَوْيِدُ عَلَادِطُاهُ وَصَلِعَلَيْدِصَلُوةً تُرْضِيك وَتَرْبِيُ عَلَى رَضَاكَ لَدُوصَ لِعَلَيْدِ صَلَوةً لاتزض كُذُالِا بِفَا مَلاَدًى عَيْدُهُ لَمَا أَهُ لِلَّهِ رَبِّصَلَّعَلَى عُمِّدُ وَالدِصَلَوَةُ نَجَاوِزُوضُوا ويتصل ابتصاله كايتنا والتعلين فالكالا مَنْ فَالْ كَلِالْتُكَ وَتِ صَلَّ عَلَى مُعَلِّي وَالدِصَلَةَ



اطاعته وطاق دت معصيته وأفراست بانتال أوامر والانتهاء عِند نفيه والا يَنْفَالُ مُفْلِيثًا مُ لَلْ يَنَاخُوعُ لِلهِ مُنَاخِلُ فَهُوعِطِهُ اللَّهُ ثِلَاقَ وَكُمْتُ اللَّهُ مِنْ وَعُلُوا المُمْ يَكِينَ فَبِهَاءُ الْعَالِمِينَ اللَّهُمُ فَأَفْرِنَعُ الوليك فكرما انعتربه عليه وأورعنا مِثْلَهُ مِنِهِ وَا يَهِمِنَ لَدُنْكُ سُلُطُانًا نَصِيرًا وانتوله متايه عا واعنه بكلنك الاعت وَاشْدُدُانُدُهُ وَقُوعَضُكُ فَكُلا عِيدِ بعينات والحراء بعفظك وانضى عليكيتك وَامْلُدُهُ عِنْدِكَ الْأَعْلَى وَأَفْرِيهِ كِتَابَكَ وَحَدُودُكُ وَشَالِعُمَاتُ وَسُنَى رَسُولِكَ صَلَوْاتُكُ اللَّهُ مُرْعَلِيْهِ وَالِدِ وَأَخِي بِهِ مَا آمَاتُهُ الظَّالِوُنَ مِنْ مَعْ إِلْمَ حِينِكِ وَاجْلُ

بإلادتيك فتحفلنه والعسيلة إليك فالسلك الىجنيك ريصل على مخير والمصلوة عِزِلُ لَمُ مِهَامِنْ عِلَاتُ وَكُوامِيْكَ وَتَكُلُهُ الأشياءمن عطاياك وتوافلا وتوقعا الحظمن عوايرك وقوازرك ريته لمائيه وعَلِيْهُ صَالِقَةُ لا امْدُفِ أَتَطِا وَلا عَايَةَ لِامْدُ وَلَا يِهَايِهُ لِلْمِنِهِ ارْبِصَلِ عَلَيْمُ رَبِعُ عَرَالُهُ عَلَيْهِ مِن مَلْعُ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَاللَّهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَرَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَي وَعَادُونَهُ وَمِلْأُسْمَا وَاللَّهُ وَمَا فَوَقَهُ وَعَلَّ أرضيك ومالغنتهن وماسينهن صلوة نفز مِنْكَ دُلُعِي وَتَكُونُ لِكَ وَكُمْ رِضَى وَمُتَعِيلَةً بِتْطَارُهِمِ مَا لَكُمْ اللَّهُمْ إِنَّكَ الْكَرْتَ دِينَكَ فِكُلِّ أَفَانِ بِإِمَامٍ أَفَتُنَهُ عَلَمَ لِعِبَادِكَ وَ مَنَادًا فِي بِالْإِلِكَ بَعِنَانَ وَصَلْتَ حَبِلُهُ بِحَبْلِكَ وجعلته الآرسعة الخايضوانك وافتضت

المعانة وم وتعقيم العمادية الانتخارة ومن أرتفع من الإنتاكية المعانية المون الإنتاكية ومع

أغيره فال

الصَّنَواتِ الْبُاكُاتِ الزَّاكِلِيةِ النَّالِياتِ الْمُلِيِّ الماعات وسيته عكيم وعلى أذ واجعه واغمع على التَّقَوَى ٱمْرَهُمُ وَأَصْلِعُ لَمُ شُوْنِهُمْ وَشَعْرُونَ عَلَيْهِمْ إِلْكُ أَنْتُ النَّوَّاجُ الرَّحِيمُ وَخَبُرُ الْعَا فِي بِنَ وَاجْعَلْنَا مُعَهُمْ فِي إِللَّهُ الرَّاسِينَ عَيْثُ لِا أَدْمُمُ الرَّاحِينَ اللهم وعاليوم عرفة يوم شرفته وكرمته وَعَظْمُ لَهُ أَشَرُتُ إِنْ فِي نَحْمَدُكُ وَمَنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ بِعَنْوِكَ وَاجْزَلْتَ فِيهِ عَظِيثَتَكَ وَتَفَضَّلْتَ يِهِ عَلَيْعِيادِكَ اللَّهِ مَرَ وَأَنَا عَبْدُكَ اللَّهِ عَلَيْعَا لَهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْعُتُ عَلَيْهِ فَنَا خُلُقِكَ لُدُ وَمَعَلَى خَلَقِكَ إِنَّا مُ فَجَعَلَتُهُ مِنْ هَلَ يَتُهُ لِدِينِكَ وَوَ فَقْتُهُ لِحُقِيْكُ وَ عَصْمَتُهُ عِبْلِكَ وَأَدْخَلْتُهُ فِيجِزْبِكَ وَأَنْفُلْتُهُ لِمُوالِاةِ أَوْلِيا يُكَ وَمُعَاطَاتِ أَعَمَا يُكَ ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَلْمِ يَا مُرُودُ وَنَجْرَبُهُ فَلْمْ يَنْ فِي وَنَهِيدُهُ عَنَ

المرادين

به صَلَاءً الْحِوْرِ عَنْ طَرِيعَ تِلِكَ وَٱلِينَ فِالضَّوْاهُ مَنْ مَنْ الله وَأَذِلْ عِلْمُ التَّاكِينِي عَنْ صِاطِكَ وأعنى بناة فضرك عوتافا إن جَائِكُ لِأُولِيّا لِكَ وَالْمِنْظُ مِنْ عَلَى اعْدَالِكُ وهب لنا وافتد و رحمته و تعطينه و تقتد فالمعلنالة المعان معديد وفي رضاة الناعين والمانضيته والمالافعة عندلكنين وَإِلَيْكَ وَالِلْ رَسُولِكَ صَلَوْ إِنَّكُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ والد بالك متقربات اللهم وصل على افليانه والمعتروني بمقامهم المتعان منفجه والمنتفين الثاريم المستقيد كي بغروا المتيكين بولاية والنوعين بإطامتهم الكرابة لاشهدا المنتقدين فطاعتهم المنتظرين أبامهم المادين اليفراغينهم

Sixting of the state of the sta

الفتلوان

الْعَيْ بِيَدِعِ النِّيكَ مِنْ عَفْظِكَ قَامْ بَعُ عَلَى بِالايتَعَاظِكَ أَنْ ثَنَّ يَهِ عَلَى أَنْ أَمَّنَّ الْمُلْكَ مِنْ غُفُرًا لِكَ وَاجْعَلْ لِي فِي هُ فَاللَّهُ وَيَهُمَّا آنَالُ بِهِ حَظَّامِنَ يُضُّوا بِلِكَ لَلاَّذُكِّ إِنَّالُ مِنْ صِغُرُامِ النَّقِلِبُ بِهِ الْمُعَبِّدُ ونَ لِكَ مِنْ عِنادِكَ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنْ لَمُ الْقَرَّمُ مِلْفَدَّمِهُ مِنَ المَعْلِيلَاتِ نَعَلَمْ قَدَّمْتُ لَقَحِيدُكُ فَ وتفي الأصلاد فالانتاد فالاشباء عناية وَانْتِينَكُ مِنَ الْاَبُوابِ الِّتِي الْمُرْتَ إِنْ نَوْلَى مِنْفَا وَتَعَرَّبُ الْمِلْكَ عِلْالِايَعَرُبُ الْحَقِّمَ فِلْكَ الألاِلتَثَنُّ بِهِ ثُمَّ أَنْكُنُّ ذَلِكَ لِالْحَالِمَةِ اِلَيْكَ وَالتَّهُ لُّلِّ وَٱلْإِسْتِكَا نَدْ لَكَ وَحُسْنِ الظَيِّ بِلِنَ وَالنِّعَادِ بِاعِنْ كُلُّكُ وَشُعَعْتُهُ يِنْجَائِكَ الدِّي قَلْ مَا يَجِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ

مُشْرِيدُ لَكُ فَالْفَ أَمْرُكَ إِلَّا لَهُمْ لِكَ لا عُلَامًا مَنْ لَكَ وَلَا اسْتَكِلَّا مَا عَلَيْكَ بِلَ مَعْاهُ مَوَاهُ لِلْ عَادَ يَلْتُلُدُ وَالِلْ مِا حَدَّالِتُهُ وأعانه على ذلك عدولا وعدوه فأقلم عَكَيْدِ عَارِفًا بِوَعِيدِ لِنَ رَاجِيًا لِعَفْوِكَ والثيَّا بِجَاوُرِكَ وَكَانَ اجَنَّ عِبْادِلْنَعَعَ المنت عَلَيْدِ اللَّا يَعْمَلُ وَهَا أَنَا وَالْمِينَ سَنَ نَكَ مِنْ اغِرُلُهُ لِيدُلُّ خَاضِعًا خَاشِعًا خَاتُ مُعْتَرِفًا بِعَظِيمِ مِنَ اللَّهُ يُوبِ تَحَلَّلُتُهُ وَ جَلِيلِ مِنَ الْوَطَالَ بِالْجُرَّمَةُ فَالْمُعَالَمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَلِمِ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَالِمُ الْمِتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمِ الْمُتَالِمِ الْمُتِي الْمُتَالِمِ الْمُتَالِمِ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمِي الْمُتَالِمِي الْمُتَالِمِ الْمُتَا بِصَفِيكَ لا يُكُلُّ إِنَّ حُمْدِكَ مُوفِيًّا أَنَّهُ لا يجير في مناك مجيدُ وَلا يُنعَنى مِنْكَ مَالِنَحُ فَعُمْدَ عَلَيْ عِلَا لَقُولُ بِلِمِ عَلَى مَلِ الْفِقَافَ وِنْ تَعَمَّالِكُ وَجَلْعَلَى عِالْجُودُ يِهِ عَلَى عَالَيْكُو

را) مع مي المراق في المرا

المركة المركة المراجة

الكيانية فالمعلوبال المساوية ويالعبا مُرْافَوْتُ مِنْ بُرِيْمُولْفُومُ وَاجْتَرِيْتُ لِغُالِكَ عِنْ مَنْ فَصَلْكُ طَالْعَتُهُ بِطَلْعَتِكَ والمن بعالة محصية العصيالة مُفَالِّتُ مُوالْاتُهُ وَالْاتِكُ وَمُنْ نَظُلِكَ مُعْلَالِتُهُ عِمْاعًا مِنْ تَعَكَّرُ فِي فِي يُرْجِعُلْنا عِلاَتُنَكُنُ لَا مِنْ جَلْلُ لَا لَكُنْ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلْهُ بِإِنْسَتِغُفّارِلِكَ تَاثِيًّا جِنَّوَكَّهُ عِلَا مُنْوَلَّهُ الله المُواطِاعَتِكُ وَالْتُلْفَى لَا يَكُ وَالْكُمَّا مَا فَيْ مِنْكُ وَتُوَكِّدُ فِي إِلَيْ وَكُلْ يَعِمَى فَدُفَ توهده الديعهمذاري والما بعُ فَهِ لِكُ وَالتَّفِي نَفْسُدُ فِي ذَا تِكَ وَإِ فِهُ صَالِكَ وَلَا تُواجِدُ فِي يَتَمْرِيطِي فِي جَنْبِكَ وَالْتُعَرِّى مِلْوَرِى فِي مُلُودِكَ

المُن الْهَ وَالْمُعْلِيمِ الْمُسْتَبِي فَعَكَ وَلِلْهُ إِلَيْهِ الْمُنْ الْمُسْتِيرِ فَعَكَ وَلِلْهُ إِلَا منض عاوتع العناؤ فالاستطيار على إِلْنَكُونِينَ وَلَانَتَهَالِكَ مِاللَّةِ الْمُلْعِينَ فَلا وختمليلا بتفاعد الفاي ين وأكاب لألك الْاَفَلِينَ وَا ذَلُ الْاَذَلِينَ وَمِثْوُ اللَّهُ رَّةِ النَّكِّ فَيَامِنُ لَمُ يُعَالِمُ لِلْمُ الْمُرْتِينِ وَلَا يُرْتُمُ الْمُرْتُونِينَ وَيُامِنْ مِنْ مِنْ إِفَالَةِ الْمَايِرِينَ وَيَقْضُلُوانِظَادِ الْعَاطِيْنِ أَمَّا لَيْنِي لَعْتَوْفُ الْأَطِي الْعَالِدُ إِنَّا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ اللَّهِ عِيلَا اللَّهِ عَلَيْكَ عَمْتُو ثَالَا اللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ عَلَيْكَ عُمْتُو ثَالَا اللَّهِ عَالَكُ مُنْعَقِهُ إِنَّا الَّهُ وَيُسْتَنِّعُ فِي نَعِيلُ وِكَ قَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلِنَّةِ عِلَاكُ وَأَمِنَاكُ أَوْالِلَّهُ وَلَمِنَاكُ أَوْاللَّهُ وَلَهُمْ يتعث ينطوتك وكريخت بأسك أكالعا عَلِيْفِيهِ أَنَّا الْمُرْتَعَنُّ بِيلِيِّتِهِ أَنَّا الْقَلِيلُ

المانب المعتوف عام المرازي

بارذالعرن مبارزة وبرازا برزالي

ال

منطقوات البلوى فأجرن مناحرا المعلا المُعْفِلِينَ وَمِينَةِ الْمُدُونِينَ وَنَعْبَدُوا لَمُنْ وَلِينَ المعاددة الم كَمُنْ مِثَالِي كَالسَّتِكُ لَتَ يَجِ الْعَالِبِينَ ولانتري عامالكم إنيان فيغلب على العوا والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق المناف المناف المعالمة المنافعة مِن مَنْ يَعْمِينُ وَلا تَعْمُو وَاللَّهُ الْمِلْالِمَةُ لِي مِيدِ المَشْفَاطَانِ وَالْمُحِلَّدِينِ مِن فَخْرِلِ مُتَثَلِّلُ وَلِلْا مَّنَا الْمَا مِنْ لَدُ يُونَ وَسَعِ لَى مِسْلِمَا لَكُونًا لِكُونًا لَكُونًا لِكُونًا لَكُونًا لِكُونًا لَكُونًا لِكُونًا لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْلَّالِكُونِ لِلْلِكُونِ لَلْكُونًا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلّالِكُونِ لِلْلَّالِكُونِ لِلْلْلِي لِلْلِي لَلْكُونِ لِلْكُونِ لِلْلَّالِكُونِ لِلْلْلِكُونِ لِلْلِي لِلْلِي لِلْلْلِكُ لِلْلِي لِلْلِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِي لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا لِلْلَّا ل خاجَةً بِكَ إِلَيْهِ وَلَا لِنَا بِدُ الْمُولَا تُوْمِدِي الْمِنْكُ وَالْمُنْأَبِثُكُ إِلَيْظًا مِنْ حَلِثُ الْمُرْتَ رع ك السقط من عابي رعال تك ومراشمل وآكتا كتقفيها على اللاكة تكولا تحقني عَلَيْدِ الْخِنْ يُ وَنْ عِنْدِ الْ بَلْحَدُ بِيرَا يَكُونُ فين تحقي من المستنبقين عااو عالت والا سقط عِ الْمُرَدِّينَ وَوَهُمَا وِالْمُعَدِّمِينَ فِي إِلَا وَلَا الْمُعْرُافِينِ وَوَرَطَدِ الْمَالِكِينَ وَعَالَمِينَ التبري فين تترك وللا المسروان عن

درت الخطالا وكرباني براا إعافي يلا وَدُودِ فِي بِرِدُاءً مَعَافًا تِكَ وَجَلِّنِي مِنْ الْمِعْ مَمَّا يُكُّ فَخَا اهِ لِلْهُ كُنَّ فَخَالِكُ وَطَلَّى لَكُ وَطَلَّى لَكُ وَ القالينينوف بلاد واشع يولك فأعفظل ملايه النيد وكرون المقالوة مستعبس العمل والانتجليق الماحيل وفوج دون حُولِكُ وَقُوتُكِ وَلا عَنْ إِن الْعَالِمُ اللَّهُ الل وَلِا تَعْنَصُهُ فِي إِنَّ مِنْ كُلِّ فِلْمَا لِلسَّا وَلِا تَنْفِينَا وَكُونَ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فأخالا موممع البتانامان لالا فَأَوْنِعَى أَنْ أُنْفَى عِالُولِيَةَ بَيْهِ وَاءْ مَوْفَ عِالسَّنْدَيْتَكُلِكَ وَاجْعَلْ رَقْبَقِ اثَلِكَ فَوْتُ مغبد الراعبين وكاري إيال فوت حيد

المُتَالِينَ مِن مُتَالِمَة عَبِيدِكُ وَلِمَالِمُكُ المَّا إِنَّ مِنْ عَلِيثَ مِنْ الْمُعَنَّ عَلَيْهِ وراض ينك فأعلانته حيدا وتوفيته سندا وطرف فكوت الإفلاع عنا يعبط الكسنات ومكذهب بالكالمات كأشوث مَا يَكُ لَا فَرِجَالَ عَنْ عَلَى اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال فكاص لكرابة والاشتغلى بالاأدرك الله بال عُمَّا لاس في المع عَنْ في والنع من تَلْمَحْتُ دُنْيَادَ نِنْدِ تَنْهِ مُنْهَا عَنْمَاكُ دَ أُمُدُّ عَنِي الْبِيعَاءِ الْزَهِ بِهِ إِذِ إِلَيْكُ وَمُلْكِلُ المنابة التعار ومنها عضة المتيني مِنْ أَنْ يُعِنَاكُ وَتَقَطَّعُهُم عَنْ ذُكُلُ بِ عَادِيلَ وَتَعَكَّمُ عِن الشِّلْعَظَامِ وَهَبْ

Condate Chility Charling

ون شائمة الاعالى ومن كرالله المال الله إلى والمعناء معدب فيالطلعن عَلَيْدِمِنَي مِالْيَتَعَلَّلُ بِدِالْقَادِرُعَا الْمُطْتَرُ لولاحلة والاجان على في والولاانات وإذلارة تبعثوم ليتنتقا وسوء انتجنى والمستر المالك والذكر يعنى مام منسية إلى الواعل منتبك بالواخ صاوعة ريم فواللك جَوَادِ يَهَا وَلا مُثَلُ دُلِي مَذَّا يَقْسُومُ عَلَهُ إِلَّا مُلْتِي وَلَا تَقْرُعُنِي فَارِعَكُ بِينَ هُدُ كَا لِهَاتِي الله والمنظمة المنطقة ولانقيصة عقلمن أخلها مكاني ولا ترعى وعد المس بها ولاجيمة اوجس دُونَهَا اجْعُلْهُ يُنْبَى فِي وَعِيدِكَ وَحُالَاكِ

العامرية والانتقاد أبي ميته فاقتي التيك والا تُعْلَكُني مِنَا النَّكَ يَنْكُ إِلَيْكَ وَلا تَجْمَعُ فَارِ بالرصاب والفلالمقوى واله اللغوة والك بِأِنْ بَعْمُو أَوْلَى مِنْكُ بِأَنْ بِمُالِثِ وَأَتَكُ مِأْنَا مَنْ يُرْافِنُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ تَشْفُرُ فَأَحْدِي حَيْلُوةً مُلْتِبُةً تُنْتَظِمُ عِالْرِيفُ وَيُتَلِّعُ وَمِالَجِبُ مِنْ جَيْثُ لَا ابْ مَا تَكُنُّ أُولَا انْتَكِيبُ مَا نَصَيْتُ عَنْدُوا مِنْ وَيُدَّدُّ مَنْ دِينِي نُوْدُهُ بِينَ بَدُيْدِ وَعَنْ عَينِدٍ وَذَالَّانِي بَنِنَ يَكُلُلُكُ فَ أعرب عند خُلُولك وضيتني إذا خُلْدُهُ بك والعَبْني بين عِبادِك وَاعْنِي عَنْ هُوَ عَنَّ عَنَى عَنِي وَذِهِ فِي إِلَيْكُ فَاقَتَةً وَفَقَرُ إِوَا عِدْ فِي

The state of the s

Sold of the second

طَعُمُ الْفُلْ غِلْ عِيْتُ بِسَعَةً مِنْ سَجَيْكَ وَٱلْإِجْرِهَا وَفِيمَا يُزْلِفُ لُهُ يُكُ وَعِنْدُكُ وَ أتيفن يتنفؤ من يُحمَا يلكُ وَاجْعَلْ عِلْادَقِ واعدة وكزوت فيرخارج وأخفني متامك شُرِقِعَ لِقَالِكَ وَتُبْعَلَ مَنْ عَلَيْ مَوْ الدِّيقَ يُصُّوحًا و لاينوب عهاد يوباصغيرة ولاكبرة ولا تَدَرَّمْعَهُاعُلَانِيَةً وَلاسَرِيرَةً وَانْزَعَ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ وَاعْطِفْ بِقَلْمِ عَلَى

مِن اعْمَازِكَ وَالْمَارِكَ وَرَهُمْ يَعِيْدُ لِلْا وَ وَ الياتِكَ فَاعُمُنُ كُنَّلِي بِإِيعَاظِ فِي فِلِعِيا دُمِّكُ فَي مُرْدِي بِالتَّعِيْرِلِكُ وَكُمْنُ وَيَعِيْدُونِ الْبِكُ وَإِثْرَالِحُوا يَجِي لِكَ وَمُنَادَلَتِي إِيَّاكَ فِهُمَّا دَقِبُ مِنْ اللَّهُ وَالْجَادُةِ مِثَافِيهِ أَهُلُهُا مِنْ عَلَالِكَ لَلا ثَدَ رَكِيْ فِطُغُيانِ عَامِهَا وَلا يَعَا عُرُق سَاهِيًّا صَلَّى جَيْنِ وَلَا جُعْلَى عِلْكُ لِمَي مَكُلُ الْعُظُ وَلَا مُكَالًا لِمَن عُسَر وَالْافِتَة فِي غَيْرِى وَلا تُعَيِّرُ لِي أَنْهَا وَلا تُسَيِّلُ لِحِيمًا ولانتجز وهرقا لخلفك ولاسعر بالك ولات الديرضا تك ولامتها الدياكية تتام الك و الحجاد بن بُرْكَعُفُوك وَحَلا قَهِ نَحْمَا وْدُوْجِكُ وَدُيُانِكَ وَجَنَّاتِهِ نَعِيمِكَ وَأَذِفِّن

الخاشِعينَ وَكُنْ لِي كَانْكُونُ لِيضَالِمِينَ وَ حِلِّن بِلْيَدَّ الْمُتَّقِّينَ وَاجْعَرْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فالغابين وذكر الميافالاجين وداب بِ عَرْصَدَ الْاَوْلِينَ وَثَمِّمْ سُبُوعَ نِعْتِكَ عَلَى وَظَامِرٌ كُوا مَا تِهَالُدُي وَامْلاً مِنْ فَوَايْلِكَ يَدِي وَسُقُكُا رَمْمُ مَرَاهِبِكَ إِلَى وَجَاوِرْجَ

The state of the s

المنازية ال

عَلَىٰ تَ

والطَّانِينَةُ وَالْعَافِيةُ وَلَا تُعَبِّطُ حَلَيْنَافِي بِالنَّوْيُفَامِنْ مَعْصِينَاكِ وَلاَخَلُواتِ عِايَعُرِضُ لِي مِنْ نَنَعَاتِ فِتَعَيْثُ وَصُنْ وجهي عَيِ الطَّلَبِ إِلَّ أَحَدِمِنَ الْعَالَمِينَ وديم عي الماس ماعن الفاسعين ولا عُمَّلَةِ لِلظَّالِمِينَ ظَهِيرًا وَلَا لَمُرْعَلَى عَلَيْعِ كِلَابِكُ يُلَّا وَنَصِيرًا وَ حُطِي مِنْ حَيْثُ لِا اعْلَجِيا مُعَا تَعَيِيْ بِهَا وَافْتُرْ لِي ابْوَاكِ تُوْبِيْكِ وَرُحْيَكَ وَرُافَيْكَ وَرِنْقِكِ الْوَاسِعِ إِنَّ إِلَيْكَ مِنَ الراغبين وَأَنْهُمْ عَلَى إِنْعَامَاتًا إِلَّا عَنْدُ المنعين واجعل إفعري في المح والعرق ابْتِغَاءَ وَجُمِيكَ يَادَجَ الْعَالَمِينَ وَصَلَّالِهُ على مُحَمَّدِ وَالدِ الطَّيْرِينَ الطَّاحِرِينَ وَانسَلامُ عَلَيْدِ وَعَلَيْهُمُ الْبَدَالْالِدِينَ وَكَانَ مِنْ الْعَالَ

النظيرة من أله ليالك فالجنان الم وينتها لإصفياءك وكبلف شاائب بخلك فالتقاما المعمَّق لِأَحِبُّالِكَ وَاحْعُلْ لَهِ عِنْدَ لَتَ مَهِيدُ اوي إليه ومُطَهِينًا ومُثَابِدُ ٱنْبَعَهُ اللهِ وَاقَرُ عَيْنًا وَلِا تُقَايِسُ فِي عَبِظِمًا بِ الْجَايِرِ ولانفلكي يوم يُلك استار وأوله بقالا شُكِنَ وَشُهُ عَلَى إِلَا فِي الْحَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْ كُلِّ رَجُدِ وَلَجْزِلْ لِي فِينَمُ الْمُوَاهِبِ مِنْ نَوْ اللَّهُ وَ وَفِرْعَكَى صَعْلُوظُ الْإِحْسَانِ مِنْ افِضَالِكُ وَاجْعَلْ فَلْبِي فَاثِتًا عِلْمَا عِنْ لَكَ وَهُمِّي مُسْتَفَى عَالِالْهُولِكَ وَاسْتَعِلْنَى بِطَا بَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ وَانْشِ بُ قَلْمِعِنْكَ وَاجْعَلْس دُهُو لِإِلْعُمُو لِإِلْعُمُو لِإِلْعُمُ لِللَّهِ عَلَى الْعَبْدَ لَا الْعَبْدَ لِللَّهِ الْعَبْدَ وَالْعَفَاتَ وَالدَّعَةَ وَالْمُعَافَاتَ والصِّحْرُ والسِّعَةَ

المُعَلَّدُ الْمُعَلِّدُ اللهِ الْمُعَلِّدُ اللهِ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْغُمُولِي وَاجْعَلُس

والعكاينية

والعير عرفة مقدة

of the state of th

المن القدن عنى

والخذ لا إلد الأأنت أن تصيى على حماي عَبْدِكَ وَلَسُولِكَ وَحَبِينِكَ وَصَعِيدًا وَصُفَّوْالَا وَخِيْرُ تِكَ مِنْ خُلْقِكَ وَعَلَيْ الْمُحَمِّ الْمُرَافِ الطاهرين الاخيار صلوة لايقتوى علاخصا بها الأانت واف من كالفصالح من دعاك في طُهُ فَالْأَيْنَ عِمِنَ عِلِادِكَ الْمُؤْمِنِينَ بِالدَبَ الْعُلْلَمِينَ وَانْ تَغْفِرُكُنَا وَلَمْ إِنَّا عَلَيْكُمْ إِنَّا عَلَيْكُمْ إِنَّا عَلَيْكُمْ إِنَّا قَبِيرُ اللَّهُ وَ إِلَيْكَ تَعَمَّدُ مَا عِلْجَتَى وَبِكَ أَنْزُلْتُ الْيَوْمُ فَقَرِى وَفَاقَبَى وَمَسْكُنَهُ فَالَّهِ مُغْفِرَتِكِ وَرُحْمِتِكَ اوْتُقُومِتِي عَلَيْ لَمُغْفِرَتُكُ ورسمتك أوسعمن ذنو فصراعلا محارق العجيدونول فضاء كالماجدة هي لم يقدرتك عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَبِفَقِي كَالَيْكَ وعِنْاكَ عِلَى فَإِنَّ لَوْ أَصِبْ خَيْرًا قَطَّ الْأُمِينَاكَ

عَلَيْهِ السَّالَ مِنْ مَ الْأَصْلِي يُرْمُ الْعُلَمَةِ

اللَّهُ مَرْطِلُوا يَوْمُ مُبَارَكُ وَالْمُلِونَ فِيهِ مخترطون في اقطا بِ أنضِكَ بِنْهَدُ التَّائِلُ مِثْهُمْ وَالثَّمَالِبُ وَالْمَالِبُ وَالْمَالِبُ وَالْمَالِبُ وَالثَّالِمُ وَالثَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّالَ فِحَ إِنِّي مُوفَاسَنُكُ النَّهُ مِنْ إِنَّ أَكُرُمِكُ وَهُوا أَنَّ المَالَنُكُ عَلَيْكَ أَنْ يُصَرِّي مَلَى مُكَالِمُ وَالْإِم والمتلك اللكر بتعاني والكالما الملك والتاليان المُنْ الْمُنْ ذُوالْ وَالْإِكْرَاجِ بَهِيعُ الشَّهُ وَالْرَفِي مُفْمَا قُسَيَّ يَهِنَ عِبَّادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبَّ اوْعَافِرْ قِاوْبُرُكُةِ اوْعَارْ عِافْعُلِظِاعْتِكَ اَوْجَيْرِةُ يُنْ يَا عَلَيْمُ تَصْمِيمُ نِهِ إِلَيْتَ أَوْرُفَحُ لم عِنْدُكُ دُرَجَةُ اوْتَعْظِيمُ بِهِ حَيْدًا مِنْ عَلَيْهِ التُنْافَالْاخِرَةُ كَالْمُنْ اللَّهُ إِنَّالْكَالْلُهُ إِنَّطَالُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ارو کا میرون غریم میمون غریم

Sheet of the same of the same

الانتيان المنافقة

والمنزا

The state of the s

المعلى ا

و المالية المالية

عَنِ الْخَاطِيْنَ ثُمَّ لَدَيْنَعُلْ عُلُولُونُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا لَكِنْ جَأَنْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلِيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلْهُمْ عِلَيْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلَامِ عِلْهُمْ عِلَاهُمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلَاهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهُمْ عِلَمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْهِمْ عِلْهِمْ عِلْمُ عِلَامِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْ والمعفرة فيامن رحته فالمعد وعفوه عَظِيمُ لِاعْظِيمُ لِاعْظِيمُ لِاكْوِيمُ لِاكْرِيمُ صَلَالًا عَلَى عَبْدِ وَاللَّهُ مَنْهِ وَعَلْمُ عَلَى بِرَجْبَلِكَ وَ تعطف على بغضلك وتوسيغ على بغيث الله م إن صفا المقام لِعُلَقائِكَ وَاصْفِيالِكَ ومواضع امنائك فالدرجة الرفيعة التجاختصصتهم بها قبالبتن وهاوانت اللقد ركاه لك لايغالب أمرك ولايجاد الحتوم من تكريموك كيف شيئت والفائدة وَلِمَا آنَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُنْ يَعِلَ عَلَيْ عَلَيْ خُلْقِكَ وَلَا لِإِذَا دَيِكَ حَتَّى عَادَصُ فَعُونَاكَ وَعُمَانَا وَكُ مَعْلُوبِانَ مَعْهُورِينَ مَبْعُزِينَ يَرُوْنَ كُلُكُ

المرافعة المعاقبة المنافية المالكان الكي الفرق و دُنيا عَيْنُوا لِدَاللَّهُ عَمِينَ تَعَيَّا وَنَعَبِّلُ وَاعَدُ وَالْمُتَعَدِّلِوَ فَادْرِهُ إِلَّا مخنو يارتجاء رفيع ونؤاظه وطلب مياليه وَحَارُ نِهِ فَالنَّكُ إِنْ لَائِكَانَتِ الْأَيْحَالُ مِنْ لِيِّي وَتَعْفِينًا فِي اللَّهِ وَالْمُوادِي وَالسَّيْعِلادِي وَاجْلاءَ عَمْ وَلَهُ وَرِفِيكَ وَطَلَبُ يَنْكِن وَجَاءً وَالْمَا اللم يُرفض لَع لِل عَمِّدِ وَال مُحَمِّدُ وَالْمُحَمِّدُ وَالْمُحَمِّدُ وَالْمُحَمِّدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ ولِمُعِمُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمِدُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي دُلِكَ مِنْ مُطَائِنٌ لِمَا عَنْ لِايُحْدَرِهِ مُسَائِلٌ وَلَا يُتُمُدُ لَا يُلُو فِي لَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَكَيِّنُدُ وَلَاشَفَاعَةِ فَعَلَوْ تِرْجُونَهُ الْأَشْنَاعَةُ محير والها سته صلواتك عليه وعلمه سَالْمُكَ النَّيْنَاكَ مُقِتَّالِ كُلِّم وَالْإِسَاءَ وَالَّي نغلبي لتيتك ارجىء خليم عقوك الآري عنوية



على الدس

12 E 18 19 19

مُ قَالًا وَكِتَالِكُ مُنْهُ ذَا وَفَرَالِيْضَانِ عَرْفَةً عَنْ جِعَاتِ الشُّلْعِلِيُّ وَيَعْتَفِي نَبِيِّكِ عَنْ وَلَدَّ اللهُمَّ الْعَنْ اعْمُلْ مُعُمِّ مِنَ الْا قَالِينَ وَالْاَخِينَ ونكن دخ يعنعا لميد وأشياعه مواثبا الله مَصَلِعَلَا مُحَدِّدٍ وَالدِحَدِ اللَّكَ حَمِيدُ مجيدة كصكوا تلك وبركا تلك وتيتايك على اصفيايك إرهم والإرام معيلالفية والرَّفْحُ والنَّصْرَةُ وَالتَّكْرِينُ وَالتَّالِيدَ فَمُ اللهُ وَأَجْعَلَى مِنْ أَصْلِ النَّوْجِيدِ وَالْإِمَا بَلِكُ وَالنَّصَارِيقِ بِرَسُولِكَ وَالْأَعْ يَدِّالَّهِ بِيَ المتنظلة من يرويزلك بدي يَدُيْدِ المِينَ وَجَدَا لَعَالَمِينَ اللَّهُ لَكِينَ اللَّهُ لَكِينَ وَكُذَّا عَطْبَكَ الْأَحِلُكَ وَلَايُدُدُّ سَخَطَكَ الْاعَقُ ولايمير من عماليات الدرحة لك ولا يجيد

Service of the servic

الرؤح بالنق الماحة والرحة ونيماتع

Mary John Control of the State of the State

Colleged the

مِنْكَ إِلَّا التَّخَرُّحُ اللَّكَ وَبَيْنَ بِلا يُكَا فَصِلَّ

عَلَيْعَمَدُ وَالِهُ عَبِي وَهَبُ لَنَا يُا إِلْهُ عِن لَالْكَ

قُرَجُالِ اللهُ المَّالَةِ الْمَعْدِينَ المَّالِينَ الْمِيلِينَ إِلَيْ الْمِيلِينَ إِلَيْ الْمِيلِينَ إِل

وبها من من البلاد ولا تفكيني اللي

عُمَّا مُعَيِّمَةً مُعَمِّدِ إِلَى وَتُعَرِّفِي الْإِجَابَةَ فِي

وُعَاقِي وَآذِ فَيْ طُعُمَ الْعَافِيدِ الْمِامْنَتُهِي أَلِي

وَلا أَيْتُ بِعَدُ وَي وَلا يُكُرِّنَهُ مِنْ عَلَيْ

وَلاَدْتُ لِلْمُوعِلَى الْعِيانُ (فَعَبَّني فَنَ دَاللَّهِي

يضعنى والمتارضعة في لااللاي المنافية

وَانُ النَّهُ مَنْ ذَا الَّهِي يَهُمْ إِنْ أَوْلَهُمْ مَنْ

اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ

يرجخ وإن ا ملكتني في واالدي يعرض ا

فَعَيْدِكَ أَوْيَسْتُلْكَ عَنْ أَعْرَهِ وَقَالَاعَلِمْ

اَنَّهُ لَيْسَى فِحُكِيْكَ طُلُّمُ وَلَا فِي نَعْمَدُكَ عَلَمْ

Charles Constitutions

مننو

وَاكِفِنِي وَاسْتُرْذِ قُلْكُفُصُلِّ عَلَى هُمَا إِنْ اللهِ عَلَى هُمَا

علاعته فالدوادرفي وأستجينا عفيل على متلك واله واعتى واستغفظ كما الماكن مِنْ دُنُونِ وَصَالِ عَلَى مُعَلِّي وَالْلِهِ وَاغْفِرْ لِي وَ استعصاك فصراعلى محمد والهواعضين فَإِنَّ أَنَّ الْعُودَ لِشِّينَ كُومَتُهُ فِي اللَّهِ سِيَّالِتُ سِيَّالِتُ وْلِكَ لَارَجُهُ لِاحْتُمَانُ لِلْمَ لَلْكُولِ الْمُعَالِّدُ ٱلْهُمَالُةُ لِلْهِ والإكرام صرعلى عنرواله واستجبال جميع طانسانتك عطكبت إليك ورغبت بيد إليك وادلار وقالاه وأفضد وأمضيا وخالي تَقَصَى مِنْهُ وَلِالِ لَا لِي ذَلِكَ وَتَعَصَّلُ عَلَيْهِ والنعذب بالتعطين منكه ويدومن فضلك وسعدها عِنْدَلِثَ فَإِنَّكَ فَاسِعُ لَوِيمٌ وَصِلْ ولك عِنْدِالْاحِ وَوَعَيْهَالِا أَرْحُ الرَّاحِينَ تُمُّدُ عُومِا مِلْ الصَّوْتُصَلِّى عَلَيْ عَبِي وَالِدِ النَّعَةُ

وَإِنَّا يُعِلُّهِنَّ عِنْهِ الْمُؤْتَ وَإِمَّا يُعْتَاحُ إِلَّ الظُّلُو الصَّعِيدُ وَقَالَ تَعَالِينَ اللَّهِ عِنْ دُلِكَ عَلْوًّا كَبِيرًا اللهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْحَقِيدُ لَا خُمُ إِن لِلْمَالِ عِنْ مَن اللَّهِ إِنْ فَيَلِكُ نَصِّالَ مُقِلَّىٰ وَنَفِيْسَنِي وَلَقِلِّىٰ عَنْ وَلَقِلْنِي اللَّهِ وَالاَبْسِيلِينِي بِبَلاءِ عَلَىٰ اَشِّ بَلاءٍ فَقَدْ رَّىٰ ضَعْفِى وَقِلَّةَ جِيلَيْ فَتُضَيُّعِي إِلَيْكَ أَعُودُ بِكَ اللَّهُ وَالْيَوْمَ مِنْ غَضِيلَ فَصَرِعَلَى مُعَمَّدٍ وَالِمِ وَاعِدْفِ وَالْسَنَّةِ إِلَا الْيُومَ وَنُ سَعَطِكَ فَصَالَّا عَلَى مُعَلِّهِ واله وأجرب وأستألت أمناون عاليك فَصَرِعَلَى عَيْدِ وَالدِوَامِنِي وَأَسْتَهْدِيكَ فَصَلَّ عَلَى مُعَدِّدُ وَاللَّهِ وَالصَّدِيْ وَأَسْتَنْضِي كَ فصرعا يعير والعير وانصري وأسترحك فف لعلى والدوار على واستكفيل فصل

عَنْ ذَلِكُ لِاللَّهِي مِنْ وَاللَّهِ عَلَى مِنْ مُنْسِلُهُ عَلَى مِنْ مُنْسِلُمُ عَلَى مِنْ مُنْ مُنْسِمِ مِنْ مُنْسِمِ مِنْسِمَ مِنْ مُنْسِمِ مِنْ مُنْسِمِ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مِنْ مُنْسِمُ مُنْسُمُ مُنْسِمُ مُنْسُمُ مُنْسُمُ مُنْسُمُ مُنْسُمُ مُنْسِمُ مُنْسُمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُمُ مُنْسُمُ مُنْسُمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُمُ مُنْسُلِمُ مُنْسُمُ مُنْ

> وَالِحَدِّين وَالِه مِم

3

لرتنم عنى عن حراسته واصر أن سوي الكروة ويجرعني زعاق مرارته فنظرت باالم المائحة عَلِي خَالِالْعَوْادِجِ الْجَدْءِ عَنِي لَانِطَ رَمِّنْ قَصَالَ فِي كِتَّارِينِهِ وَوَحَلَا فِي فَكَيْفِعُلَادِ ي مَنْ نَاوُانِ وَأَرْضَادُ لِي بِالْكِلَاءِ فِهَالُمْ أَعْلَوْنِهِ الله فَرِي فَالْمَكُلَّ مِنْ مِنْ صَرِكَ وَمُثَّمَّ ادْتَ ٱذْرِي بِعُوْمَتِكُ ثُمْ فِلْكُ لِحِكَةً فَصَيَرْتُكُمْ مِنْ بَعْدِ جُمْعٍ عَالَىٰ وَحَدَّا وَأَعْلَيْتَ كَعْنِي عَلَيْدِ وَجَعْلَتَ ماستَّدُهُ وَدُودًا عَلَيْهِ فَرَدُ دُتُهُ لِمُرْتِنْفِ غَيْظُدُ وَلَمْ بَيْنَكُنْ غَلِيلُهُ وَلَا عَضَّعَلَى شُواهُ فَادْيِرُ مُولِيًا فَكُلْ أَخْلَتُكُ مَا يَاهُ وَكُمْ مِنْ بَاغِ بَعَانِ بِكَا يُهِا وَنَصَبُ لِي شَرَاكِ مَصَا يَدِعِ وَ وكل في سُنَّدُ وعايته وأضباً إلَّ إطباء التَّع لِطَرِيدَ إِنْ يَظَارًا لِإِنْ عَا ذَا لَعَ مُ يَهِ لِعَدِيدَ الْمُتَا

وكذاكا وسعل عليهم وكالتمون المح فَا اللَّهُ فَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَظَلَ فَعَدَّدُ والمت الجيل فعصلت عرفت ما اصلات العَرَ فَتَهِيهِ فَاسْتَغْفَرْتُ فِأَقَلْتَ نَعِلَاتُ فَكُنَّ فَلَكُ إِلَا لِي كُلُ لَقَعَلَتُ أَوْدِيةً الْمَلَا لِي وَحَلَاتُ يُعَابَ ثَلَفٍ نَعَرُّضَتُ فِيهَالِ لَطَّوَا وَلَكَ وَعِلْهُا عَفُونَا إِلَا وَ وَسِيلَتِي اللَّهُ مِيلًا اللَّهُ مِيلًا وَدَرِيعَتِي اللَّهُ لُمُ الشرِيْد بِكَ شَيْكًا وَلَوْ أَغْنِفُ مَعَكَ الْمُعًا وَقَدْ فَرُدُتُ النِّكَ بِنَفْلِنِّي وَالنِّكَ مَفْتُ الْمُرِيِّ وَالنَّكَ مَفْتُ الْمُرِيِّ وَا مَفْزَعُ الْمُضْيَّعِ لِيَظِّ نَفْسِهِ اللَّلْتَجِ عِ فَكُمْمِنْ عَدُقِ النَّصْ عِلَى سَيْفَ عَذَا وَيَدُولُهُ لَا لِي ظية مِنْ يَتِم وَا رُهَتَ لِي شَبّا عَيَّهُ وَدَّافَ لِي قُوْاتِلُ سُومِهِ وسَدَّدَ عَنِي عَضُوائِبَ سِطَا

العلول الداري العقامة العلول العلول الداري العقامة العلول الع

Selection of the select

فحصَّنْتَني مِنْ لَأُورِهِ بِعَثْلُ وَلِكُ وَكُمْ مِنْ عَالِب مكروه جليتها عتى وتعاليب بغيم امطر تفاعلى وَجُلاوِلِ رَجُدِ نَشُرُ مَمَّا وَعَافِيَةٍ ٱلْمُعَلَّمُهُا وَ اعْيُنِ أَحْلَاثٍ طَهَدتها وعَوَاشِي كُولايتِكَشَفْتُها والمرافظية مسكن حقتت وعادج جبرت وصحاعة العُنْفَة ومُسَكَّنَةٍ حَرَّلْتَكُلُّ ذَلِكَ الْعُامِيًّا وتطوّلُامِنْكَ وَفِجَ عِدِانْهِمَاكُامِتَى فَعَالَ لَمْ مَنْعُكُ السَّاءَ فَي عَنَّا مِثَامِ إِخْسَانِكَ وَلَا حَجَلَ ولل عَي النَّكابِ مَسَا خِطِكُ لانسُنَّكُ عَالَمْعَلُ وَلَقِلْ سُيِّلْتَ فَأَعْطَيْتَ وَلَمْ سَنَّلُ فَابْتَكُاتَ وَاسْتُهُ فَضُلُكُ فَالْكُدُيْتُ أَبُيْتُ لِامْوَلَايَ اللااحساناوامساناو فطولا وانعاما وأبنت الانتفقالي مايك وتعايتنا للل ودك وعفلة عَن وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحُدُ الْحِيدِ مُعْتَدِيدِلاتَعْلَ

School Strate

كنوفكاراني لالهقاكات وظالبتدعل سريونه وقبغ ماانطوى عليه أركبت دلاي بأسه في البيته وَالدَّدِّيَّةُ فِي فَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَانْفَعَ عُمُكُلُسْ يَطَالَيْهِ ذَلِيلًا فِي لِنَقِي طِبَالَيْدِ الْمَخْلُونَ يُعَارِّدُ أَنْ يَرَانِي فِيفَا وَقَالَ كُلْكَ أَنْ يَحُلِّيْ لولارختك ماحل ساحته وكممن طاسي فَأُنْ شَيْرِ قَ إِي بِغُصَّيتِهِ وَشَعِي مِنْيَ يَغِيظِهِ وَسَلَفَنِي عِينَ لِسَائِهِ وَ وَحَرَىٰ بِعَنَ فِ عَيُوْيَةٍ وَجَعَلَ عِنْ غُنَ الرَّامية وَقَلَّا فِي خِلَالًا لَمْ تُرَّلْ فيلهو وحرن بكيلهوقصارن عكيمته فَنَا دَيْتُكُ لِالْمِ مِسُنتَ عِيثًا بِكَ وَالْفِتَّابِسُ عَلَمْ إلجابيك عالما أنه لايضطها وعالى ظِلَّ كُنَيْكَ وَلَا يَغَنَّعُ مَنْ لَجَا إِلَى مَعْقِ إِلَيْظِالِهِ

لقت الرمل افاعااذاطلع على فردد انتظاركفال

إِنَّ اللَّهُ يَعْفِي الدُّنوبَجَيعًا وَمَدَّ تَعَالَمُ مَنَّى مَا عَلْ عَلِيْ وَمَا أَنْ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ فَيَا سَوْ أَتَا فِي أَحْسَاهُ عَلَى كِتَالِكَ فَلُولِا المُوَافِقُ الَّتِي أُوسِلُ مِنْ عَفُولَ الْقَايِ شَهِلَ كُلَّ شَكَّ كُلُ الْعَيْتُ بِيهِ ولوَلْنَ الْحِدُ السَّنطاع الْمُرْبَ مِنْ رَبِّهِ لَكُنتُ أَنَّا الْحَقَّ بِالْحَرْبِ مِنْكَ وَانْتَ لَا يَحْفِي عَلَيْكَ أَنْ خَافِيكُ فِلْلاَيْضِ وَلافِ التَّمَاءِ الْأَاتَيْتَ بِطَا وكفى بك خازيًا وكفي بك صبيبًا اللهم وإنك لى طالى لى أناه ربت ومديك إن أنافر رت عا أَنَا وَالْمِينَ مِلْ مُكْخَاضِعٌ ذَلِيلٌ وَاعِمُ إِن تُعَرِّبُنِ فَاتِي لِلْ لِكَ لَصُلُّ وَهُو لِارْتِ مِنْكَ عَلَى لَا وَإِنْ تعَفَّ عِنَى فَعَادِيمًا شِيلَتِي عَفُوكَ وَالْبَسْتَهَي عَافِيتَكَ فأحملك اللهم مالخ ويمن أشاءك وبما وادته الجب من بقائك الأرحت صي

وذى أناولاتفيل مالمقام مواعدي بسيوع البغير وفالكفا بالتقفير وشوك علانف وبالتضييع الله فانت العرب اليك والمن يتج الر ويماء والعلوية البيضاء والقوت واليكن بماات تُعِنَّدُ وَ مِنْ شَرِّكُنا وَكَنا فَاتَ ذَلِكُ لايمَنِينَ عَلَيْكَ فِي وَجِمِ لِكَ وَالْمِنْكَادُ لِكَ فِي قُلْمَ يَلِكَ وَأَنْ عَلَى كُلِّنَ إِنْ عَلَى كُلِنَ فَهُ إِن فَصَدْ لِي اللَّهِ فِي وَهُمِيكُ وَدَّوْا مِ تَوْفِيقِكَ مَا الْتَيْنَ الْكُلُّا اعْرُجُ بِهِ إِلَىٰ وصُولِنِكَ وَالْمُنْ مِنْ عِقَامِكَ لِأَلْحُ الرَّاحِينَ وكان و وعايد عليه إلى فيال فيد الله إنك خَلَقْتُ فَي سَوِيًّا وَوَ بَيَّتَنَى صَغِيرًا وَ وَنَقْتَنَى مُكُفِينًا اللَّهُ وَحَلَانَتُ فِيمَا انْزَلْتَ مِن كِتَالِكَ وَبَثَّرْتَ بِهِ عِلْلُولْكَ أَنْ قُلْتُ بِاعِبَادِي اللَّهُ بِهِ مرفواعلى أنفسهم لاتقيطوات وحميالته

in section ( or product of

فأعِرُ بي تي المنكاء والمنا إِلَا وَسُبُوغٍ نَعَائِكِ عَلَى وَجَذِيلِ عَطَائِكِ عَلَى وعلى ما فضَّلْتَه عِن رَحْمَتِك وَأَسْبَعْتَ عَلَى فَيْ يغميك فتتر اضطنعت عندي مايع يخنه مَثَكُوى وَلِوْلا إِحْلِما الْكَ وَالْكَ وَسَنَّوَعُ نَعُالِمُكَ عَلَيْمَا اللَّهُ وَالْحَالَ وَعَلَى لَا إِصْلاحَ نَفْسِي وَ الكتاد التكراتي بالإحسان ورنقتي فالورى كلهااللهاية وصوفت بتحمالها ومنعت مِنْ عَنْ وَدَالْقَضَاءِ الْمِفْكُمُ مِنْ بَلَاءِ خَاصِي فَلْصَيْفَ عِنْ وَكُمْ مِنْ يَعْدُ إِسَالِعَهِ الْقَرْرُتَ بفاعيني وكرمن صبغة كريمة لكعندي اَتُ للَّذِي أَجِينَا لِإِنْ وَالْمُوالِدُ وَعُولِهِ وَأَقَلْتُ عِنْدَالْعِثَالِدَ لَبِّي وَأَخَاذَتَ لِي مِنَ الْأَعْادَاءِ بظلامتي المحطا وتجاه تأت بجيلاجين سالتك وَلاَمْنَقَبِّصَاجِينَ ادَدُ تَكُ بِلُ وَجَالُ تَكُ لِلْعَالِي

التَّسُولُ فِي مُعَدِّدُ وَهُ فِي الرِّمَادُ الْعِلْوعَدُ الْبِي الانتشطيع حرة شمليك فكيف تستطيع حرة الوك والتعلاش فطيخ صوت وعدك فكف سُنتَظِيعُ عَنُضَيِّكَ فَادْحَمْ فِالْعُمْ فَإِنِّي امْرُقُّ حَبِيرُ وَخَطِرِي بِهِ إِنَّ وَلَيْسَعَالُ إِي مِتَا يَتِهِ في مُلكِكَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْاتَ عَاثَا فِي عَالَيْهِ في مُلْكِلُ لَسَالُتُكُ الصَّبْرَ عَلَيْهِ وَاحْبَيْثُ انْ يُكُونَ دُلِكَ لِكُ وَلِكَ لِلْكُ وَلِكِنْ سَلِطَالِكُ اللَّهِ مُ اعظ وملكك أذوم من أن تزيد فيوطا المطيعين اوسفض مينة معصية المازنين فارحنى إأرج الراحين وتعاوره عياذالباللا والإكرام وتثبعكي إتك انت التواب التعيم وكاق من دعائد عَلَيْد عَلَيْد عَلَيْد التَّنْ وَالْاسِيم المجاحدك وانت الخار أهل على منونيعك

Initial marketing

غالم صَوْتَ عَصَياتَ

Silver of the Single

القراق احدلت

Sign Park

CO TO

عَنِ لَمُنارَعُهُ مِن

عَثْمَاتِ وَالنَّصْلُ إِلِينَاكَ مِنْ دُنُو بِالَّتِي قَدْ اوْبَقِتْنِي وَإِخَاطَتْ بِ فَأَهْلَكُتْنِي مِنْفَافَرَتْ اليُك رَبِّ البُّافَيُّ عَلَى مُنْعَوِّنًا فَأَعِد بَيْ عَلَيْ فَلاَغَنْ أَلِي سَائِلًا فَلا تَعْرِمِني مُعْتَصِّا فَلانسُلِنَي داعِيًا وَلا تُركَّ فِي خَائِبًا دَعَوْتُكَ مِارَبِّ مِن كَيَّا مستكينا أمشفقا خايفا وجلافه يرامضطرا البُهْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عُمَا فَاسْمَ عَنِ الْمُسْارَعَةِ فِيمَا وَعَدْ تَكُ اوْلِيًا ءَكَ وَالْمُالْبَةِ عَامِدُ رَبُّهُ أَعْدًا وَكُو وَكُوْهُ مَعُومِ وَوَسُو تفتع الها وتفضي بريري وكم تفلكي عِبِيرَبُ ادْعُوكَ فَتُهُيبُ وَانْ كُنْتُ بَطِيعًا جِينَ تَمْعُونِ وَأَسْتَالُكَ كُلُّمَا شِيْتُ مِنْ وَأَسْتَالُكُ كُلُّمَا شِيْتُ مِنْ وَالْجِي وَحَيْثُ مُاكُنْتُ وَصَعْتُ عِنْدَكَ يَرِي فَلَا أَدُّعُ يسواك ولاارج عيرك كتيك كتيك تشفع

شافيعا ولمطالع معيليا ووجادت تعالى على عَابِغَةُ فِي كُلِ شَأْتِهِ مِنْ شَأَبِ وَكُلِ ذَمَانِ مِنْ الْمَانِي فَالْنُتُ عِنْدِي فَهُوْدٌ وَصَنِيعُكُ لَائَ مِبُرُونُ تَحَدُّرُ لِكُنْفُسِي فَكِيلُانِ وَعُقْلِحَ وَالْهِلْعُ الوَفَاءَ وَحَقِيقَةَ النَّكُرْحَمَّ أَيكُونُ مُسَّلَّعُ رِضَاكُ عَنَّ فَيْتِي مِنْ سُخُطِلْتَ يَاكُمُ فَي حِنَ تَعَيِّدِي الدُّدُاهِبُ وَيَامُ مِيلِي ثُوْبُ فَلُوُلًا سَتُرَافِعُوهُ بُ لكنا من المفضوجين وَلامُؤَيِّدي النَّصَي فلولانص لي الكنت من المعلوبين و الممن وَضَعَتْ لَدُ الْمُولِدُ بَيْنَ الْمُولِدُ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالِقُهُ فَهُ رُمِنْ سَطَّوا يَهِ خَاتِفُونَ وَ يَااهُ لَا التَّقَوِّي وَكِامِنْ لَدُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى اسْتَلَكُ أَنْ تَعْفُو عَنَّى وَتَعْفِرُ لِي فَلَسْتُ بَرِينًا فَأَعْتَن دُولًا بِهِ يَ قُوَّةٍ فَٱنْتَصِى وَلاَمَغِرَّ لِمِ فَأَفِرُ وَٱسْتَعِيلاً ثَ

نعاء كس 3. ren and Service for

Series Contraction

يَنْقَصُ سُلُطُ الْكُ مَنْ أَشْرُكَ بِكَ وَكُلَّبُ رُسُلُكَ وَلَيْسُ وَيُدْ تَطِيعُ مَنْ كُوهَ فَضَا تُلَكَ اَنْ يُودُ أَنْيُ وَلا يُشْبِعُ مِنْكَ مَنْ كُدَّبَ بِعِثُدُ رَبِّكَ وَلا يَغُوتُكُ مَنْ عَبَادُ غَيْرُكَ وَلَا يُعَنُّ فِي الدُّنَّامِنَ كُرِهُ لِعَا تُلِكَ سُبِطَانِكَ مِااعْظُمُ شَا نَكَ وَأَقْعَى سُلْطًا نَكُ وَأَشَادَ أَوْ تَكَ وَأَنْفَاذَ أَمْرِكَ بِجَانَكُ فَضَيْتُ عَلَيْجَمِعِ خُلْقِكَ أَلْوَاتَ مَنْ وَجَدَكَ ومَنْ كُفَّ بِكِ وَكُلُّ ذَائِقً الْمُوتَ وَكُلُّ صَائِقً اِلَيْكَ فَتَبَادَكُ وَتَعَلَيْهِ الْمُدَالِلَّانَ وَحَمَّاكَ النشر مِلِيَّ النَّامَنْتُ بِكَ وَصَدَّ قَتُ رُسُلُكَ وَ فَيْلُتُ كِتَامِكَ وَكَفَرْتُ بِكُلَّمَعْبُو دِغَيْرِكِ فَ بُونْتُ مِنْ عُبُكُ شِواكَ اللَّهُ مَا إِنَّ أَصْبُعُ وَ

لنَّدُ أَعْلُهُ رُبِطِاعَتِيكَ فَأَهُو نَهُ رُعُلُولُ مَنْ

أَنْ تُرْدُولُ وَهُويِعِبُدُ غِيْرُكُ سِعَامَكُ لِا

مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ شَكِلِ النِّكَ وَتَلْقُ مِنْ تَوْكُلُ عَلَيْكُ وَعَلِّصُ مِن اعْتَصَمَ بِكَ وَتَعْرِجُ عَنَّ لاذبك المحفلا تخرمني فيماللاخ ووالاول لِقِلَّةِ شُكُوع كَاغْفِرْ لِمِ مَاتَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِ إِنْ تُعَدِّبُ فَأَنَّا لَقَالِمُ الْفَرِيطُ الْمُضَيِّعُ الْأَرْثِ المقصى المضيع المغفل صطانفسي وإن تغفظ فأنت أدم الراجين وكان مين دعايه عليم في الوعاج عَلَى اللهِ تَعَالِا اللهُ الَّذِي لا يَعْفَى لَهِ شيئ فيالانص ولافيالشاء وكيت يخفى عليك باللج ماانت خلقته وكيف لانخصى النتصنعته الكيث يغيب عنك ماانت تكرر الكيفك يتطبع النَّ يَصْرُبُ مِنْكُ مَّنْ لاحَيْوة لَدُ اللَّهِ دُقِكَ افْ كَيْنَ يَجُومِنْكُ مَنْ لَامِلْ هَا لَهُ فِي عَرْمُلْكِكَ مُعَانِكَ اخْشَا خِلْقِتَ لَكُ اعْلَهُ مِنْ وَاخْضَعُهُمْ

تگفیس

219

Co with the little of the control of

لايبلى ولايتغيث ولايمول ولايفى أن تُصِيق على عُمَّد والدعم وان تعنيه عَن كُل شَيْع بِعِبا دَيك وَان تُشَيِّق الْمَهِي الدُّنيا مِنْ هَيك وَان تُنْبِي عِلْكَان مِن كَالمَيك مِنْ هَيك وَان تُنْبِي مِن الكَان مِن كَالمَيك وَلِكَ انْقُ وَالْمُاكَ آفِنُ وَمِنْكَ آفَاكُ وَلِكَ وَلِكَ انْقُ وَالْمَاك اسْتَعِينُ وَبِكَ اوْمِنُ وَ وَلِكَ انْقُ وَالْمَاك اسْتَعِينُ وَبِكَ اوْمِنُ وَ عَلَيْكَ اتَوْكُ لُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكَ الْمَعْوَ الْمِن وَاللَّه اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ الله وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

STEEN STEEN

رَبِ اَلْحَكُمْ مَهُ لُوبِ قَالْمَتَطَعَتْ مَقَّالَمَ فَلَا الْمَدِينَ مَنْ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِلِمُ اللّهُ الْمُتَعِلَمُ الْمُتَعِلَمُ الْمُتَعِلَمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِيمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا

الْمُتَعَمَّعُ فِي قَدُّ أَوْ فَعَنَّ مُعَنِّى مَعْنَ عَمَالُا ذِلِاً الْمُعَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

امنيي ستقل القاكم معترفا بأنبي قرايخطارا المابار إف على نفسي الماعكي الماكي ومواى اَدْدَانِ وَشَهُوا بِحَرَمَتُنِي فَاسْتَلُكَ يَامُولانَ سُوَّالُ مِنْ بَفْسُهُ لا مِيكُ لِعُولِ أَمَلِهِ وَبَارَنْهُ غافل ليكوب عروقه وقلبك منتون بكثرة التَّعَ عَلَيْهِ وَفِكُرُهُ فَلِيلٌ لِلاهُوَالْرُ الدُّالَةِ سُوَّالَهُنْ قَالْعَلْبَ عَلَيْهِ الْلَمْلُ وَفَتَنَاهُ الْمُوى وَاسْمَكْنَتُ مِنْدُ الدُّنْيَا وَاَظَلَّدُ الْأَجَلُ وَالْ مَنِ اسْتُكْتُودُنُوبُهُ وَاعْتُونَ عِظِيدًة مِسْوًا مَنْ لارَبُّ لَهُ عَيْدُكَ وَلِا وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ وَلا مُنْقِدَ لَهُ مِنْكُ وَلا مَلِمًا لَهُ مِنْكُ إِلاَّ إِلَيْكَ الهاسَّنُاكُ عِجَقِكَ الْوَاحِيعَ لَجَيعِ خَلْقِكَ وَيِاشِيكَ الْعَظِيمِ اللَّذِي آمَرُتُ رَسُولَكَ أَنَّ يُسَيِّعَكَ بِهِ وَبِجَلالِ وَجِيكَ الْكَرِيم النَّذِي

the sites



Kuk

The state of the s

وَنَشْرِى وَاجْعُلْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ أَوْلِيَانِكَ مَوْقَفِي وَفِي أَجِبًا يُلِكَ مَصْدَوى وَفِي وَالِكَ مَنْكُنِي نَادَبُ الْعَالَمِينَ وَكَانَ مِنْ دُعَايِّهِ عَلَيْتِهُمْ فِي اسْتَكِتْنَا فِ المموم يافارج المكردكا شكانغم يادُخي الدُّنياو الإخرة ورجمها صَرَّعُلَى عُنَّادٍ وَالْمِحْمَّدِ وَالْمُحَمَّدِ وَافْرُجُ هَيَّ وَاكْنِفْ عَمِّي لِاقِاحِدُ لِا اَحَالُ لِاصْمَالُ المَنْ لَدُ يَكِنْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَدْ يَكُنْ لَهُ كفؤا احادا عصنى وطيقرن وأذفي بِسَلِيَّتِي وَافْرَأْ اللَّهُ الْكُرْسِي وَالْمُعَوِّدُ نَيْنِي وَقُلُهُوَا لِللَّهُ احْدُ وَقُلِ اللَّهُ مَرالِكُ اَسْتُلْكَ سُوّالُمِي اشْتَكَّ تُوافَتُكُ فَ صَعَفَتْ قُوْتُهُ وَكُوْتُ دُنُوبِهُ ﴿ الْأُوبُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْسَخْمَةِنَ بِوَعْدِكَ سُبْعَانَكَ الْكَجُوْا وَ اجْزَاتُ عَلَيْكَ وَأَيُّ تَغْرِيرِغَنَّ دُثُولِكُ بِنَفْسِيمَوْلا عَادْحَمْ كَبُونِي لِيُرِوجِمِي وَزَلَّةَ قَدَمِي وَعُدْجِيلِتَ عَلَيْجَمْلِي وَ بإخسانك على إساءت فَأَنَا الْمُقْتُ بِذُنبِي الْمُعْتَرِفُ بِخَطِيثَةِ وَهُدِنِهِ يَدِي وَفَاصِيتِي استكيئ بالقودين نفسي دخم شيبتي و نَفَادَ أَيًّا مِي وَاقْتِرًا بَ أَجَلِي وَضَعُفِي مَنْكُنِيّ وَقِلَّةَ حِيلَتِي مُولِاي وَارْحَنِي إِذَا انْفَطَعُمِنَ الدُّنْيَاايَّزِي وَاتَّحِيَّى مِنَ الْمُخَلُّوفِينَ ذِكْدِي وَ كُنْتُ فِي لْمُنْسِيِّينَ كُنْ قَدْ نِشِيَّ وَلَا كَانْحَتِّي عِنْكَ تَغَيِّرُصُورَةِ وَخَالِي إِذَا بَلِي حِسَمَى وَتَفْرُقُتُ اعْضَائِي وَتَقَطَّعَتْ اوْصًا لِي لاعَفْلَتْ عَايُوا دُبِ مَوْلاَئَ وَارْحَمْ فِي فِحَشِّي

Signature of Sand

النيب الشدوياض ق 8 و النيب الشدوياض الم

وأمتحي

The state of

آذھي بيايتي اس فرقات Secretary Maria Secretary مَنْ صَالِكَ عَلَا لَا أَتُرَكُ مُعَصَفَّلُيْثًا مِنْ وَسِكَ عُافَةُ أَحَدِينِ صَلْقِكَ اللَّهِ مُرْضِفِ خَاجَةٍ فَاعْظِمْ فِيهَارَغُبِي وَأَظْفِرُ فِيهَاعُلُا دِي وَ القبي فيهاجتي وعاف فيهاجسوي الله مَنْ اصْبِعَ لَهُ تِقَالُهُ الْوَرْجَاءُ عَيْنُكُ فَقَالُ صِحْتُ وَأَنْتَ ثَيْفَةٍ فَي رَجَائِي فِي الْأُمُورِكُلِيِّهَا فَأَفْتِض لِي بِحَيْرِهَا عَاقِبَةً وَنَجِيِّنِي مِنْ مُضِلًّا مِثَالَيْتِي يرخمنك باارحم الزاجين وصالية عَلَى سَيِّهِ لَا مُعَيِّدُ رَسُولِ اللهِ المُصْطَعَىٰ وَعَلَالِهِ بِلَهِ

Sand sittering to the

تمالح بعراككامله اسجاد يتصلوات استعام المهافي يومال مايى وعشري شهصغ لمغض تيمور ساله على بدا فالطليعة بل وشي في للحقيقة ابن محاميها محريض عفر السلهماعي والراهاوس وكتب لنف الجانيديده الداره مغضطمن انتسخ معضط المرح مولانا عدمافز المحله فركسره وانا ابصاكتر ارجعت مضين الكذا الخانخة عيعة بخظ المرح البروديولانا محرعة المحلير حداله والمرجوم إستعان يوفقني عقالها يونيتهما انتاءاسه

مَنْ لِلْيَجِدُ لِفِاقَتِهِ مُعْيِنًا وَلَا لِضَعْفِهِ مُعَوْرًا ولالذنيه غافراغيرك باذاأ بالرل والاكرام استلك عَلَا تَجِبُ بِهِ مَنْ عِلَى بِهِ وَيَعِبَ النَّفَعُ يهمن استيقن به حقّ اليمين في نفاذ أمرك الله مُصِلِّعُلِي مُعَنَّدٍ وَالمِعْتَدِ وَاقْبِضَ عَلَى الضِالْ فِي نَفْسِي وَا قَطَعُ مِنَ الدُّنْيَا طَاجَتِ وأجعل فيماعنك كأعبتي شوقال الماليا المات وَهُبْ لِي صِدْقَ التَّوْكُلِ عَلَيْكَ اسْتُلْكُ مِنْ خَيْرِكِتَابِ قَالْخَلالُ لَا عَفُرُ بِكَ مِنْ نَتْرَكِتُابِ قَانْ خَلَا اسْتُلُكَ خَوْفَ الْعَايِدِينَ لَكَ وَعِبَادُهُ الْخَاشِعِينَ لَكُ وَيَقِينَ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَ تُؤكُّلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَالَجُعُلُ وَغُبُتِي فيستشكم ميثل رغبة أوليا بك في سايلهم وَرَهُبَةِ مِثْلُ دَصْبَةِ أَوْلِيَائِكَ وَاسْتَعِلْنِي فِي

منطانك تشيع أنفاس لخيتان في فعورالجار سُبِطَانَكَ تَعْلَمُ وَزُنَ الشَّالِ سِبُطَانِكَ تَعْلَمُ وُذْ نَ الْا دُضِينَ سُنْ الْكُ تَعْلَمُ وَذُنَّ السَّمْسِ والقرسبطانك تعكم وزن الظلمة والتور سُبْطَانُكَ يَعْلَمُ وَذَنَ الْفَيْ وَالْطَوْاءِ سُبْطَانَكَ تعلم ورد نالزيج كم هي من منفال ذرّة سيخا قَدُّوسٌ قَدُّوسٌ قَالَ وسَ اللهِ عَالَ وسَ سُخُانِكَ عَجُبًّا مَنْ عَرَفُكُ كَيْفَ لِاعْنَافُكَ سُعْانِكَ اللَّهُمْ وَيَجَالِكَ سنعان العلق العظيم دعاء وتجييال عايد المحد للبد الذي تجلى للفكوب بالعظمة واضجب عَنِ الْاَبْصَادِ مِا لِعِنْ وَفَاقْتُكُو لَعَلَىٰ لَاسْلِاءِ بِالْفَلْدُةِ فَلَاالْا بَصَادُ تَغَيْتُ لِرُونِيتِم وَلَا الْاَفْهَامُ بَلْغُ كنه عظمته تجبريا لعظمة والكبراع واستعظف بِالْعِيرَ وَالْبِيرِ وَٱلْعَلِيلِ وَتَعَكَّسَ مِالْمُسْنِ وَأَلِكَالِ

" Belling Standard and better of the The July le lead by Court in the · Les in Chini War Land of the land Mare in the Later Well of Land WHOELE TO CHOLONIC HALL Jela Characher o lette Desta The state of the s to the little of the state of t تشنيعيه أغنى ذكن العابلين عَلَيْتُ ا منجحانك اللهم وكنائيك سبطانك اللهم وتعايث سُبْطَانَكَ اللَّهُمُّ وَالْعِنُّ إِزَّا رُكَ سُبُطَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعَظَيْةُ وِدَاوُكُ سَبْعًا نِكَ اللَّهُ وَأَلِكِبْرُنَّاءُ سَلْطَانُكُ سِبْحَانُكُ مِنْ عَظِيمِ مِلْ اعْظَمَا اعْظَمَا الْعُظَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال سُجْانَكُ سُبِّعْتَ فِي الْاعْلِي شَيْعُ وَتَرَى مَا تَحْتُ التَّرَى سُبُعَانَكَ النَّتَ شَاهِالُ كُلِّ بَحُوْى سُبُعَانَكَ مُوضِعٌ كُلِّ بَحْوَى بَعَانَكُ حَاضِي كُلِّ مَلِاً سَجًا عَظِيمَ الرَّجَاءِ سُبْلِمَانَكَ وَكَامَا فِي قَعْرِ الْمَاءِ

المجارة المجافز كالع العرابة ف العاسع يه المجافز العرابة في العالم العرابة ف العاسع يه المجافز العاسع يه المجافز العاسع يه المجافز العاسع يه المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز المجافز العاسم المجافز المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز العاسم المجافز ال

وعبون الغن والبرفاء وتفلل بالخبر والالاء وَاسْتَغْلَصَ بِالتَّى رِوَالصِّياءِ خَالِقٌ لا نَظِيرُكُ واحدُ لا بن لدُ وَواجِدُ لاضِدُ لدُ وَصَالَ لا كُفُولَهُ وَالدُّ لا تَانِي مَعَهُ وَفَاطِرٌ لا شَيكَ لَهُ وَذَاذِقُ لَامُعِينَ لَهُ وَالْأَوَّلُ بِلاَدُوْالِ وَالمَّاثِمُ بلافناء وألفائه بلاعناء والمؤمن بلانهاية والمبنوئ بلاامَدٍ والصَّانِعُ بِلااحْدِ والرَّبُ الْأ شريك والفاطر بلاكلفية والنفال بلاغ زكيس لَدُحَدُّ فِي مَكَانِ وَلِا غَايِدٌ فِي زَمَانٍ لَمْ يَزَلُ وَلَا يَ وُلُ وَلَنْ يَزَالَ كُذَٰ لِكَ أَبِكَ أَبِكُا صُوالِلِ لَدُ الْحَيِّ الْفَيْرُمُ العَائِمُ الْقَادِيمُ الْعَادِ وَأَلْكَكُمُ إِلْهِ عَبِينَ لَكَ لَكُ بِعِنَا يُكَ سَائِلُكَ بِغِيَا لِكَ فَعَيْرُ لَكَ بِغِنَا يُكَ ثَلَنَا فَكَ المخلكُ يرَهُبُ الْمُرَقِبِ ثَ وَالنَّالِثَا خُلُصَ الْمُسْتَعِلَّوْنَ دُهْبَكُ لَكَ وَرَجَاءٌ لِعَنُوكِ كَالِلْهُ

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

Winds of the state of the state

The state of the s

التقارح فاء للسميدي واعمدور الم أَنْغَافِلِينَ وَدِدْ فِي خِسُانِ الْمُلِيدِينَ يَوْمُ الْوُقُ دِ عَلَيْنَ الْكُرِيمِ وَعِنْ دُعَالِدٍ عَلَيْنَا لَمْ فِالنَّالِي مُولاً يُمُولاً يَأَنْتُ الْمُؤْلِي وَأَيْا وَمُلْدِحُ الْعِبْدِ الكَّالْمُولِي مُولاً يَ مَوْلاً يَ أَنْتَ الْعَلِيدُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَصَلَ يَرْحُمُ الدُّّالِيلَ اللَّهُ الْعَن يَرْمُولُا يَ مَوْلُا كَانَتُ الْغَالِقُ وَأَنَا الْمُنْلُونُ وَهَلْ يَرْحُمُ الْمُنْلُونَ الْأَلْخَا مَوْلاً يَمُولاً يَ أَنْتَ الْمُعْطِي إَنَّا السَّائِلُ وَهَلْ يَرُمُ التَّايِّلُ الْأَ الْمُعْطِي وَلا يَ مَوْلا يَ الْمُعْيثُ وَانَا الْمُسْتَجِيثُ وَصَلْ يُحْمُ الْمُسْتَجِيَّ الْآلْلُعِيثُ مَوْلاً يَ مُولاً يَ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفانِي وَهَلُورًا الْفَانِيَ إِلَّالْبَاقِ مَوْلَا يَ مَوْلَا يَ مَوْلِا يَ أَنْتَ التَّايْمُ وَ آنَا الزَّائِلُ وَعَنْلَ يَدْحُمُ الزَّائِلَ الدَّالدُّائِمُ مَوْلاً يَ مُولاى الْنَالَجِي وَانَا الْمُيِّتُ وَهُلُ رُحُمُ الْمِيَّةُ

الله م وادم به بع فيطر تك وأول معترف الله وَبُرْتُكُ عُولًا مِنَ الطِّينِ بِرُبُوبِيِّنِكَ وَكِرُ حِيدًا فَعَادِ وَالدَّلِيلُ عَلَى لَا شَيْخَارَة بِعَفُوكَ مِنْ عِقَامِكَ و وَالنَّاهِمُ سُبُلُ تُوسَيِكُ وَالمُوسَلِ وَالمُتُوسِّلُ بِينَ الْعُلْقِ وَيَقِي مَعْرِفَتِكَ وَاللَّهِ ي لِقَيْتُ مُعْلِ رَضِيتِ لله عَنْهُ مِنْكُ عَلَيْهِ وَرُحْيَكُ لَهُ وَالْمِيْدِ اللَّذِي لَمْ يُصِي عَلَى مَعْصِيدِكَ وَسَالِقَ الْتَعْدَلِّلِينَ بِعَلْق زَاْسِهِ فِي حَرَمِكَ وَأَلْمَتُو سِّلُ مَعَالَ الْمَعْصِير بِالطَّاعَةِ إِلَى عَفُوكَ وَأَبُو الْأَنْمِياءِ اللَّرِينَ الْوُدُوا فِي جَنْبِكَ وَالْمُنْ سُكُانِ الْأَرْضِ سُعَيًّا فِي طاعَتِكَ فَصُلِّعَلَيْهِ أَنْتَ فَارْحَى وَمَلْتِكُتُكُ الكفاغ ل وسكان سوايك وأرصنك كاعظم ماايك ودَتَّنَاعَلَى سَبِيلِ مُهْنَاتِكَ لِأَنْتُمُ الرَّاحِينَ وس دُعَالِه عَالِم أَن الكريبُ والإقالة الهلات

الِدَّالِمُنَّ مُولِاً يُعَالِّنَ الْتَالْقُوِيُّ وَأَمَا الصَّعِيثُ وَهَلَ يُرْحَمُ الصَّعِيفَ اللَّهُ الْقَوَى مُولَايَ مُولَايَ أَنْتَ أَلْكِيرُ وَأَنَّا الصَّغِيرُومَكُلْ يَرْمُ الصَّغِيرُ إلاَّ الكَيْرِمُولايَ مُولايَ الْتَ الْمُالِكُ وَأَمَّا لَمُنكُوكُ وَصَلْ يِحَمُ الْمُلُوكَ إِلَّا المالك ومن دعايد عليظ في زاا عُرَعالِمًا اللهُ يَرْنَاسَ خَصَ مُحَمَّدًا وَالدُيالِكُوٰ المَدِ وَحَبَاهُمُ بِالرِّسْالَةِ وَخَصَّصُهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَمُ مِ ورثة الأنبياء وختم به الأفصاء والاعة وعَلَّهُ إِعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ أَفْتُكُ مِنَ النَّاسِ تَعْنِي إِلَيْهِمْ صَلَّاعَلَى عُمَّالٍ وَاللَّهِ الطَّاهِرِينَ وَانْعَلْ بِنَامًا أَنْتَ أَهْلُهُ فِي لَابِّينِ والمنظاوا لأخِوة التَكَ عَلَى كُلِّيتُنَّ عَلَى كُلِّيتُنَّ عَلَى مُلَّ وكانمن دعائد عرية فالصلو على دم

لغ

وَ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوا

مب لى لحفة المعناية ذا حدّر عن يائك و بهذا كتولوانظ الى نظرة وجعة و والحدث سركل و بنفاة ورسي نفاة والعرب تعقل الم ينفط الماط ما لعي موجز العين ومند لحفظ الرنظ اليربيون ومند لحفظ الرنظ اليربيون عيد وما لكر معدد المحفظة الأطراب بي المربي ومند لحفظ المربط اليربيون عيد المربي ا

المعتاق والمعتع بحد وصروا المحث لي لحفظة مِن لِحَظامِلات مَكْفِين مِناعِينَ عَالْمِنَانِيَا يه وَتُعَيِّدُ فِإِلَىٰ احْسَنِ عَلَا إِلَىٰ عَنْدِي الْعَبِينَ دُعْالِي وَدُعَاءُ مَنْ أَخِلُصَ لِكَ دُعَاءُ وُفَعَالَ صَعَفَتَ قُوَّةً وَقَلَّتُ جِيلَتِي وَاشْتَاثَ تُحَالِي وَلَينْتُ مِتْلَعِنْ لَكُونُ فَكُمْ يَبْقُ الْلَايَحْ الْحُلْدُ الْمِحْلِيَةُ فَالْ دَتُكَ عَلَى كُشْفِ مَا أَنَا فِيهِ كِقَالُ دِينَا عَلَى الْفِعَلَى الْفِعَالِ مَا ابْتُلْيَةَ يَهِ وَإِنَّهُ ذِكْرُعُوا بِبُولِكَ يُونِينِنِي وَ الرَّجْاءَ فِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ بُعَوِينِي لِأَنِّ لُمُ أَخُلُ مِنْ يَعْتِكُ مُنْالُخُلُقْتُنَى وَأَنْتَ إِلَى مُفْرَعِي وَمُكْفِارِي وَالْمُافِظُ لِي وَالنَّابُّ عَنَّى الْمُعَيِّنِ عَلَى الرَّحِيمُ بِ الْمُتَكَلِّفِلُ بِونْفِي فِي فَضَائِكَ كان ماحل ب وَبِعِيْلِكَ مَاصِيْتُ إِيْدِفَاجْعَلْ يَا وِلِتِي وَسَيِّهِ ي مِنْ أَفَلَ زَنَ وَقَضَيْتَ عَلَيَّ

مَرِيَّةُ فَيْ فَالْمِيْنَا تُرْدُنِينَال

يَئِسْتُ غَل فِي رَدِّقَالِ بِمِ طَا أَنْهَتَّ عَلَىَّ عَكَّ عَمَى

فيفاقضنيت وغلاك

ئۆي كۈلۈڭ إِنْكَ عَلِي كُلِّ شِيْمٍ كَالْكِيْمِ مِ

وَلَا اَعْتَىٰ لُهِ إِللَّاعَلَيْكَ مَكُنَّ الْ ذَالْبِحَالَال وَالْإِكْرُامِ عِنْمَ أَحْسَنِ ظَنَّى بِكَ وَارْحُضَّعُنى وَقِلْةُ جِيلِةَ فَاكْشِفْ كُونْبِي وَاسْتَجِبْ دُعُونِ وَاقِلْهِ عَثْرُتِ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِإِذْ لِكَ وَعَلَى كُلَّ ذَاجِ لكَ امْرُبَّنى إِلسَيْدِي بِالدُّعَاءِ وَتَكْفَلُّتَ بِٱلدِّجَابَةِ ووعُمُلُكُ الْحَقُّ الَّذِي لَاخَلُفُ فِيهِ وَلَاتَنْهِ لَلْ فَصَلَّعُلُ الْمُحَيِّلِ نَبِيلْكُ وَعَبْدُوكُ وَعَلَى الطَّاهِرِ الْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَاغِبْنَى فَالنَّكَ غِياتُ مَنْ الا غِيَاتَ لَهُ وَحِرْ زُمَنَ لِاحِنْ زَلُهُ وَإِنَّا لَمُضْطَرٌّ الَّذِي اوْجُبْتَ إِجْابِتُهُ وَكُشْفَ مَايِهِمِنَ السُّوعِ فَأَجِبْنِي وَاكْشِعْنَ عَنِي وَفَرِّجُ وَأَعِلْ طلى إلى احسر ماكات عليه ولاتجاوري

وحتت عانيتي ومافيه صلاحي وخلاص

مِثَاانَا فِيهِ فَاتَّ لَا انْجُولِدُ فَعِ ذُلِكَ غَيْرُكَ

ومحزد

بِالْلَاسِيْ قَاقِ وَالْكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَمِعْتُ كُلَّشَيَّ لِإِذَالْهِ لَالِ فَأَلْإِلْوَامِ صَلِّعَلَى عُتَيْ وَعَلَىٰ الْهُ عَلَيْ وَاسْعَ وَأَحِبُ لِاعْرِيزُ وَعَادَهُ عَلَيْظُ مِمَّا يُعَلِّفُهُ وَيُعِلَّادُهُ الْمِي إِنَّهُ لَيْسَ يُرُدُّ عَضَبَكَ اللَّحِلُكَ وَلا يُغْمِينَ عِفَابِكَ ليُسَ فِي كُونَ مُلِكُ وَلَا فِي نِعْمَتِكَ عَجَلَةً إِمَّا بعجائ يخاف الفرت وكيتاج إلى الظلم

الأعفول ولايخلص فيك الأرحم كال التَّضَرُّعُ الْيُكُ لَفِّتُ لِي اللهِ فَكَا الْعَكُدُةِ المتي المينة البلادة بطامت أدفاع العِبادِ وَلا تُفْلِكُني وَعَرِفْني الْإِجَابِةَ يُارَبِ وَارْوَعْنِي وَالْاتَصَعْنِي وَالْصُرْفِي وَادْزُقْنِي وَ عَافِنِي مِنَ الْلَافَاتِ "الدَّبِ إِنْ تَرْفَعُني فَيْ يَضَعُني والنصعني في رفعني و قارعات المالي

رَبِ لا عُنْ عَلْنِي لِلْهِ الْمُ عَرَضًا وَلَا لِنُعْ يَدَا وَهُمَّا ومَقِلْن وَنَفِسْن وَاتلني عَرُّ بَ وَلا تَعْبُعْني بِالْبَلَاءِ فَقَالَ تَرَكَعُ عَفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي فَصِيرُنِ فَاتَّ لِارْبِ ضَعِيثُ مُتَفَرِّعٌ إِليَّكَ لِارْبِ وَأَغُودُ بك مِنْكَ فَأَعِدْ فِي وَأَسْجَيرُ بِكِ مِن كُلِ بَلَامٍ فَاجِرْ فِي وَاسْتَبْرُ لِكَ فَاسْتُرْ فِي اسْتِيدِي مِمْ أَخَافُ وَأَحَادُ دُوَانَتُ الْعَظِيمُ أَعْظُمُ مِنْ كُلِّعَظِيم مِكَ بِكَ بِكَ الشَّتَةَ تُن يَا اللَّهُ لَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو يًا الله يا الله يا الله يا الله على المحين والمحين الطِّيبِي وَسَلَّ كُنْيُرًا وَمِن دُعَالِهُ عَلَيْهُ في الأيّام استبعة دُعَاهِ يَوْمِ الْأَحَالِ بِسِمُ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيم بِنِمِ اللهِ الدِّي الأفضكة والانخشال لأعاد كه والااعتماد

الضَّعِيثُ أَقَالُ تَعَالَيْتَ عَنْ ذَلِكَ عَلَيٌّ أَكُمًّا

واله عل

مِنَ الْأَحَادِمِنَ النِّرْاتِ الْإِلْحَادِ وَالْخُلِصُ لِكَ دُعَادُ تَعَرُّضًا لِلْإِجَابَةِ وَأَيْهُمْ عَلَيْ طِاعَتِكَ رَبَاءً للإثابة فصرعل عمية يُخيرِ خَلْقِكَ الدَّاعِلَ حَقِكَ وَأَعِزَّ فِيعِزِّكَ الَّذِي لايضًامُ وَلَحْفَظْني بِعَيْنِكَ البَّحَ لا تَنَامُ وَاخْتِمُ بِأَلْإِنْفِطاْ عِ إِلْيُكَأُمْرِ وَيَالْمُغُفِرُةِ عُرِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ دُعَاءُ يُوْمِ الْإِنْ أَنِي بِشِمِ اللَّهِ الرَّجْ إِلَّهِمِ آنجُالُ يَتَّا اللَّهِ يَكُمْ يُشْهِدُ أَحَدًا حِينَ فَطَرُ التَّوْلِ وَٱلْكُارْضَ وَلَا النَّفَانُ مُعِينًا حِينَ بُرا النَّسَمَّاتِ كَمْ يُنَّا رَكَ فِي الْإِلْمِيَّةِ وَكُمْ يُنْكَاهَمُ فِي الْوَحْلَائِيَّةِ كالتي الألسن عنى غاية صفيه والعنول عَنْ كُنْدِ مَعْرِ فَيْتِهِ وَتَوَاضَعَةِ الْجَبَابِرَ قُلْمُنْدِيهِ وْعَنْتِ الْوْجُوهُ يُنشِّيبُهِ وَانْقَادَ كُلَّ عَظِيم لعظمته فكك لحادمتواترا مسقاومتواليا

اللاقولة ولاامسك الأجبيل بك أسترياذا العنفر والرض والدمين الفكر والعدوان وموث غِيرِالنَّ مان وَتَوَالرُ الْكُمْ ان وَمِن انقِضا واللَّهُ فَبْلَالِقَاهَ مِ وَالْعُنَةِ وَاللَّاكَ أَسُرُّ شِلْكِافِيهِ الصَّلاحُ وَالْاصَلاحُ وَبِكَ ٱسْتَعِينُ فِيمَا يَعْتُونُ بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ وَإِتَّاكَ ادْعَبُ فِي لِبَاسِ العافية وتمامها وشمه لالتكامة ودوامها واعُودُ بِكَ يَارَبِ مِنْ هَرِ إِتِ الشَّيَاطِينِ وَأَحْرِدُ بِلُطَائِكَ مِنْ جَوْ رِالسَّلَاطِينِ فَتَقَتَّلُهُ كَاكَاتَ مِنْ صَلَانِي وَصَوْمِي وَاجْعَلْ غَلِدى وَمِا بَعْنُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِي وَيُوْفِ وَأَعِنَّافِ فيعَشِيرَ يَهِ وَقُوْمِ وَاحْفَظْني فِي يَفْظَلِي اللهِ نُوْمِي فَأَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا وَأَنْتَ أَدْمُ الرَّاحِينَ الله والمارة والدك في يومي ها اوما بعله

من الدي

والمنظمة المنظمة المنظ

مُسْتُونُقًا وَعَلَوْالَّهُ عَلَى رَسُولِد ابْقُلُوسَلالُمُهُ طَافِمًا سَرْمَكُمُ اللَّهُ مَرَّاجَعُل أَوْلَ يَوْجِيهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَّاجُهُ اللَّه الله صَادِ عَاواً وسَطَهُ فَلَاحًا وَاحِرُهُ عَلِاحًا وَاعِدُ بالمرفي يوج أوله فرع وأوسطه جزع ق الشرو وجع النهم إن استعمرات ليكل الم الانته وكل وعاد وعادته وكل عداماته عُمُ لُمُ أَوْسِهِ وَأَسْتُلَكُ فِي مَظَالِمِ عِبْدِل عَعِيْدِل فَأَيُّمُا عُبُادِمِنْ عَبِيلِ لَكُ أَوْامَةٍ مِن إِمَا مِكْ كانتُ لَهُ مِبْلِي ظُلِكَةٌ ظُلْتُهُ التَّاهُ فِي نَفْسِهِ اوُفِي مُنظمه أوْفِي ماله أوْفِي أَصْلِه وَوَلَيْنِ افغيبة اغتبت فااوتكامل عكيه عكيل اُوْمُوكُ لِوَ الْفَاتِ الْوَجِيَّةِ الْوُرِثَاءِ الْوَعَضِيَّةِ غائياكان أوشاهِ مَّا وَحَيْناكانَ أَوْمَيْتًا فقصى تارى وَضَاقٌ وُسُوعِينُ دُدِّهَا.

Control adult

يم الله الماليدي

MARIEN STATE OF THE PARTY OF TH

النه والتعلل منه فاستكات يا من يُلك الحالجا

وَهِي اللَّهِ مِن مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الن تُصَلِيعَالي مُحَيِّرِهُ عَلَى البُحَيِّرِ وَالنَّ تَرْضِيهُ

عَنى بِالشِّفْتُ وَتَقَدُّ لِي مِن عِنْدِكُ رَحِيَّةً

والله لاتنفضك النعنية ولاتضرك المسهة

فاأرته الزاجيي اللمعد أوليي في كل بو فهافتان

نِعْتَيْنِ مِنْكَ ثِنْنَيْنِ سَعَادَةً فِي أَوَّلِهِ مِطَاعَتِكَ

وَنَعْدَدٌ فِي أَخِرِم مِغْفِرَ تِكَ يَامُن مُوَ الْإِلْدُ وَلَا

يغفر الدنوب سواه دعاء يوم الشلفاء

مِشِم السِّوالرَّحْنِ الرَّجِيمِ الْحَادُ لِلَّهِ وَالْعُنْجَعَّلَهُ

كابستيقة حماكم إواعود يهمن شرنسي

إِنَّ النَّفْسُ لَا تَتَارَةً كَا التُّوعِ الْأَطَارَحِ وَيَ

واعود به من تترالشيطان الله يريدن

ذُنْبًا إِلَىٰ ذَنْفِي وَأَجْرَنْ بِهِ مِنْ كُلِّجْتَارِ فَاجِدٍ

160

استدفع كلي مكر وما ولد سيطاء واستدار كُلِّ عَنُوبِ الرِّلُهُ رِضَاهُ فَاخْتِمْ لِي مِنْكِ بإنعنان لاقتالا شايه دعاء بهالان وبشر الله الرَّعْلِ الرَّحِيمِ الْحُانُ يَتِهِ اللَّهِ عَكِلَ اللَّيْلُ لِلِاسَّاوَ النَّوْمُ سُلِانًا وَمُعَلِّلَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ التفالحث الفالعثمة من مرقدي والوسيلة جعلتدت ماخما المعالا ينقطع ابماولا يُحْصَى لَهُ الْعَلَاقِيْ عَلَا ذًا اللَّهُمَّ لِكَ الْعَلَا أَنَّهُ الْعَلَا الْعَلْمَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْع والمن المنافية والمن والمن والمن والمن والمن وأخييت وأمرضت وأشنيت وعافيت وَٱبْلَيْتُ وَعَلَىٰ لِعُرْشِ اسْتُونَّتِ وَعَلَىٰ لَلْتِ المتؤثث أذعوك دعاء من ضعفت وسيلته The spiliters وانقطعت جيلته وافترب اجله وتدانى في التُنيَّا أَمَلُهُ وَاشْتَدَّ بِثَ إِلَىٰ دَحْمَيَا كَعَلَابَهُ

وَ الْطَالِدِ الْمَرْ وَعَثْمُ وَقَاصِ اللَّهُ مُلِحَمِّلِنِي مِنْ جُنْدِكَ فَانَ جُنْدَكَ هُمُ الْعَالِيونَ فَاجْعَلِي مِنْ حِنْ بِكَ فَإِنَّ حِنْ دَائِهُمُ الْمُعْلِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْوِلِيا زُلْكَ فَإِنَّ الْوَلِياء كَ لاحُوفٌ عَلَيْهِم وَلاهُمْ عُنْ وَاللَّهِ مَا السِّلِ إِلَى دِينِي فَالنَّهُ عِصْمَةً اَمَيْنِي فَاصْلِحْ لِي الْجِرَبِي فَانتَفْا لِأَدْمُقَرِّي فَ النظامين مُعَاورُ وَالنَّامِ مَفَرِّى وَاجْعِلِ لَحَيْقَ ذِيَّادُةً لِي فِي كُلِّحَيْرِ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ اللَّهُ مَّ كَلِي عَلَى عُمَّ إِنَّا مَمِ النَّبِيِّ مِنْ وَمَامِ عِمَّةِ الْمُسْكِينَ وَعَلَى اللهِ الطَّيِّينَ الطَّاحِينَ وأصلابة المنتجبين وهبلي في التُلتاء ثَلْثَالًا مَنْ عَلِي ذَنْبًا إِلَّاغَفُرْتِهُ وَلَاغَتَّا إِلَّا أَذْهَبْتُهُ وَلاعِدُو اللهِ وَفَعْتُهُ بِيسَمِ اللهِ خَيْرِيلُاسُماء بِشِم اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّماء

استعط

كَاكْتِسَابِ الْمَالِمُ وَادْدُ فَهٰ يَعْيُدُ وَخَيْرُهُ وَخَيْرُهُ وَخَيْرُهُ الْمِيهِ وَخَيْرُ مَا بِعُنْ وَاصْرِفْعَ فَيْنَ أَهُ وَشَرَّطًا فِيهِ وَسَرَّطًا بعُنَّهُ ٱللَّهُ وَإِنَّ بِإِنَّ وَالْإِسْلَامِ ٱلْوَسُّلُ إِلَيْكَ ويحرمة الفراب أغترا ككيث ويخت الكصطفى التله عَلَيْدِ وَالِمِ اسْتَشْفِعُ لَدُ لَكَ فَاعْرِبِ اللَّهُ مَ وِيِّمْ قَالَةً وَجُونُ بِعَاقَضَاءَ حَاجَقِ لِالْرَحْمَ الزاجين الله راقض لي في الخبير يحسَّ الايتيع كَمَا إِلَّا كُرُمُكُ وَلَا يُطِيعُهَا إِلَّا نِعُكُ سَلَامَةً اوَّى بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعِبَا دُهُ اسْتَحِقَ بِهَاجَزِيلَ مَثُنَ بَيِكَ وَسَعَةً فِي لَخَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وأن تُؤْمِنَى فِمَوا قِمِن الْحَوْن بِأَمْنِك وَتَجْعَلَى من طوار ق الموم والعنوم فيحصناك آعلى مخير وعلى ليمخير واجعل توسلي بدسافعايدم القِبْدِ لَا يَعُالِنَكُ أَنْ أَنْ أَرْمُ الرَّاجِينَ دُعَاءُ يُومِ لِي

وعظت ليعزوله حسرته وكثرت دلته وعثيته وخَلَصَتْ لِوَجْمِلْ لَوْسَدُ فَصَلَّ عَلَى مُعْمَرُ عَالَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلِيّا صَلِيبَيْدِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِلِينَ وَادْزُقْنِي تَفَاعَدُ مُعَمِّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَالدّولا لخرمى صعبته الك انت ارتم الواحات اللم اقْضِ لِي فِي الْأَرْبَعَاءِ أَرْبَعًا اجْعَلْ فُولِي فِي الْمُعَلِيِّ فِي الْمُعَلِّمَ فِي الْمُعَلِّمَ فَي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعَلِّمُ فَي الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِل وَنَشَاطِي فِي عِبَادُ تِكَ وَرَغْمَتِي فِي تُوامِكِ وَرُهُمِ فِهٰ يُوجِبُ لِي الَّهِمَ عِقَابِكَ إِنَّكَ لَطِيتٌ لِمَا تَتُنَّاءُ وعاء يوج الخيد بشم الله الرَّحْ الرَّحْ الرَّمْ الْحَدَالُ الرَّحْ الرَّمْ الْحَدَالُ الْمُ لِتُصِاللَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلُ مُظِّلًّا بِعُدْرَتِهِ وَجَاءً بالتَّهَارِمُبْصِرًا بِرُحْيَهِ وَكُمَّا فِيضِاءُهُ وَأَنَّا فينعتد اللهم فكا ابقيتني له فابقولا شالم وَصَرِّعَلَىٰ لَيْنِي عَمَّى وَالله وَلا تَغْبَعِني فِيدِ وفي فيره مِن اللَّها لِي وَالْالْتِامِ بِالْكِلَافِ الْمُعَادِم

واتاني نعته فا

وَعَالِمُ نُولُانُكُ دَخُلَةً النَّكَ أَنْتَ الْوَهَا ا صَرِّعَلَىٰ عُخَيْرِ وَعَلَىٰ الرِيْحُيِّرِ وَاجْعَلْنِي إِنْاعِهِ وسيعيده واخش في دُم يه و و قفي لاداء قراض الجمعات ومااؤ حبت عكى بيطا مِنْ التَّفَاعَاتِ وَقَسَّمْتَ لِأَصْلِهَامِنَ الْعَطَاءِ في يُومِ الْجُلِعُ إِنَّكَ أَنْسَالُعَرِينُ الْعَكِيمُ دُعَا عَلِي الْعَقْبِ لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيم بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَ الْعُشْمِينَ ومقالة المنعربين وأعود بالله تعالى من جُورالْجَارِّينَ وَكَيْدِلْكَاسِدِينَ وَبَغْلِظْ إِلِينَ وأحرن فوق حرالخاميدين اللهد أنت الواحر بِلاشَ بِكِ وَالْمَلِكُ بِلا غُلِيكِ لانصَادُ فِحُكُمِكَ وَلَا تَنْ الْعُ إِنْ مُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْدُانُ تُصَلَّى عَلَى محمي عبال الدركسولك وأن تورعين ويشكر تُعْالَكُمْ النَّالْعُ فِي عَالِمَةُ رِضَاكَ وَأَنْ تَجْمِينَى

جِيْرِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ الْحَدُّ لِلْعِ الْاَوَّلِ قَبْلَ الْإِنْسَاءِ وألإخياء والاخ يغد فناء الاشياء العليم الذي لايسلىمن ذكره ولا سفطىمن شكره ولايخيب مَنْ دُعَاهُ وَلَا يُقِطَعُ رِجَاء مَنْ رَجًا وُاللَّهُ وَإِنَّ اشهدك وكفي بك شيهيدًا وأشهد بيم المجيع ما يكيف وسكان سيواتك وحلة عن شلك ومن بعث مِنْ أَنْبِيا إِلْكَ وَكُسُلِكَ وَأَنْسُاتَ مِنْ أَصْافِ خُلِقِكَ أَيِّ الشَّهَادُ اللَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِا الدَّ اللَّهُ انْتُوكْبِدُكُ لِاشْرِبِكِ النَّوَلَاعَدِيلَ وَلَا خُلُفَ لِعِوْلِكَ وَلَا تُنْفِيلَ وَأَنَّ مُحْتَدًا صَلَّى لَهُ عَلَيْدِ وَاللهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ادَّى احْلَتُدُ مِنْ مِن النَّعَابِ وَاللَّهُ لِلْ الْحِلَّادِ وَجَاهَدَ فِلِ لللَّهِ عَنْ وَجَلَّحَ اللَّهِ اللهُ بَشْرَ بِالْهُ وَصِوْقَ مِنَ الْعِنَا بِاللَّهُ وَيُتَّتِّي علىدينك مااحيبتن ولاتنغ فليع فالدهوية

عَلِي طَاعَتِكَ وَكُن مِ عِبَادَ تِكَ وَاسْتِ قَالِيَ مَا وَالْسَتِ قَالِيَ مُثُو بِلُطُيْنِ عِنْايَتِكَ وَتَرْجَبَىٰ وَصَالَّ بِنَعَيْمُاصِك طَاآحُيُنْتِي وَتُوتُونِقِتِي لِلا يَنْفَعِينَ الْمُقَيْبَيْ وَأَكُ تُنْثُرُ مَ بِكِتَا بِكَ صَالُ رِي وَتَحْطَ بِتِلا وَتِهِ وِدُرِي وَتَمْخَوِلِلَسَّلَامَةَ فِي بِنِي وَنَفْهِى وَلَا تُوْجِشُ فِي اللَّهِ الْمُعَلِيدِ وَمُنْفِي وَلَا تُوْجِشُ فِي المُعْلَمِ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعُمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِ مَضَى مِنْ الْمُ الْمُعْمَى مِنْ الْمُ الْمُعْمَى مِنْ الْمُ الْمُعْمَى مِنْ الْمُ الْمُعْمَى مِنْ الْمُعْمَى النَّفْقُ الْعُراعُ فَيْ لِلْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِلِينِ الْمُولِينِ مِنْ الْمُولِينِ مِنْ الْمُعْمِلِينِ الْمُ رضا وكنت اصفرالعباد واحتصم الى رحد رباب محاسب المحد

المالاحتام تقلت مالاحتام صيعتعلما اجارة عيدالروساء ونقلت وخطاكي ألسكون وقوبلت بخط الشيع عوابق ادريس فأشم فاحبت أيرادالوعائين الاحرب من حلة ما الحق يسي الصحيدة وأن لم يكونا برعي في درجة سايرا لا دعد الدول وكارمن وعاله عايد عالمة فطلبالسفارة اللهمة لا يُعتب وعالم هُوسُوط بِكُ وَلا تَصْمِرُ كُفًّا هِي مُلْ وَدَةُ الدُّكُ وَلا تُلِا لَيْفُسُا فِي عَرِيدُهُ عَلَيْكَ مِعِرِفَتِكَ وَلَا تَعْلِيفَيْنَا فَخُمُ ابِنِعَيْكَ وَلا تَعِيْسُ لِسَا نَاعَوَدُ تُدُالثَنَاءُ عَلَيْكَ وَكُا كُنْتُ الْوَلَامِ التَّفَصَّرُ فَكُنْ اخِرًا مِالْاحْسُمَانِ التَّاصِيَفُ إِلَا والوصل عايد الك والخير متوقع منت والصيرعل كل ال اليُكُ ٱلبُّهِ فَهُ هُلِهِ أَنَّيْ وَ الْبَائِرَةُ فَوْبُ الْعِصْةِ وَكُلِّي فِيَالَثُ الْبَاقِيَةِ بِزِينَةِ الْأَمْنِ وَالسَّعَادَةِ وَافْطِ نُفْسَى عَنْ الفاجكة الزائلة وأجرب عكالعاكة الفاص كيركلا سننى

يسم الله الرَّحْين الرَّحِيم العنوللدكا صواهلة وصاليدعا ليبيدالمعطع واله الماسك فيول النقي المعنودته العادم على محمرالتق المرعوسا فرعفا التعن عرائهما ابت لما وجدت في الروابة التي اوردها التي الفال الكامل لتع إرهيم بن على بن الحسن الكنعي فاسالتدروحات كتابد السميا لبلالامين والتريع الحصين للصويعة الكاملة السحارية صلوات الله وسلامه على المهاتك دعوات لم اجمهافي المشهورة الدعاء واخالمنها وجدتهافي بعضما الحق ببعض سغ الصيفة وهاف ترجمته وكان من دعائد عديم فالكرب والاقالة اللهم صراعلى متار والبولاتش بي عَدُوك الخاص المعاومع

Margh Section

State of the per

Mind the state of the state of

Control of the state of the sta

وَكُرُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ ال

الينت مرضوالاغاثة فألة فالكفي الخجرات وَالرَّضَا بِضَمَّا فِكَ عَوَضًا مِن مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَ مَنْ الْعُصَدُّ عَمَّا فِي أَيْدِي لُلْسُتُنَّا فِي وَدَدُّكًا مِنْ خَبْدِ الموازرين وأت العاص كراتيك للتريك كالسافة منك وَمُناجًا وَالْعَيْمِ إِنَّاكِ غَيْرُ عَجْدُ بِهَ عِن اسْمِاعِكَ فَاتِكَ لا عَنْ عَنْ خُلْقِكَ وَإِنَّا تَحْبِيهِ عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُونِكُ وَقَرْعُلِكُ لِمَاسَيِّهِ مِي النَّهَ أَفْضَلَ ذَا دِالتَّا إليتكعنه الإرادة وقنفا جاك يعنق الإرادة قُلِّم فَاسْتُلْكُ اللَّهُ مَ يُعُلِّدُ عُوَّةً دُعُونً دُعَاكُ مِنَا دَاعٍ أَجَبْتَ دَعُونَهُ أَوْرُحَالَتَ إِمَّالَاجٍ بَلَغَنْتُهُ أَمَلُهُ أَوْ طارخ اعشت حرضت اومكرو بافت عنداو المنزب طاطئ عَمَرت لَدُ دِنْبُدُ أُوفَهِم الْعُلَاتِ غِنَاكَ إِلَيْهِ أَوْمَعَاقَى أَثَمَتْ نِعَتَكَ عَلَيْهِ وَلِيلَكَ التَّعْوِةِ لَلْ يُلِنَحَقُّ وَعَلَيْكَ مَنْ لِلْمُ الْأَصَلِيْتَ عَلَى

مِنْ يَكُولُهُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم وكم تُوُمنِهُ مِنْ غَامِ والسَّعِيمُ مَنْ اوَيْتَهُ إِلَيْهَ يعتك وتقلته حيال الحفايل وحتيك أتك على مَانَتُنَا وُقَارِيدُ وَمُعَيِّرُ كُلِّعَ بِي وَكُلَّعَ بِي عَلَيْنَا بِيُ سَهُلُاءَ بِي و ٥٠ أوبهة المراشي الثان وكان من دعا تلاعيد لم والت كوت الله مَ وَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ م من الموبهة المراشي المن الماك والمعربة الحيد المورن عنول و من المورن عنول و من المورن عنول و من المورن عنول و صَافَتِ الْمُلْاهِبُ وَامْتَنَعَتِ لِلْطَالِبُ وَعَيْتِ التَّعَالَ عَالَيْ التَّعَالَ عَالَيْ التَّعَالَ عَالَ وانقطعت الطرف الااليك وتضومت الامال وانقطع الرَّجَاءُ اللَّهُ وَخَابِسَ النِّقَةُ وَاَخْلَفَ الظَّنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَكُنَّ بُرِ الْأَلْسُ وَأُخْلِفَتِ الْعِلَاتُ الْأَعَدَ تُكَ عَجَ اللَّهُ وَانِّ آجِدُ سُبُكَالُمُ طَالِبِ البِّكَ مُشْرَعَةً ﴿ ومناه كالرتفاء إليك منترعة وأبواب التعاواليك مُفَتَّحُةً وَالْكِسْتِعَاتُدَ لِيَ اسْتَعَاتَ بِكَ مُبَاحَةً وأعلى نَكَ لِمَنْ دَعَاكَ مِوْضِعِ الْإِجَابَةِ وَللصَّا

المنافا على على مرك وجعلته سفيال على فليك وَمُبَلِّعُاعَنْكَ بَحِي الْالِنْ وَلَعْلام سَوْاهِ و بَيْنَالْ فَالْعِينَ مَنْ أَذَنْتُ لَهُ فِي الْآسِمَاعِ مِنَ الْحَقِ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْحَقِ اللَّهِ مِنْ أَخَذُ وَلِنَّا وبضَّومَن لَمْ تَجَعَلُ عَلَى بَعَيهِ عِشَاوَةَ الْعَلُوبِ فَنكُلُ عَنْ الله يَسْخُلِلُونَ فِلْحُلْمُ لِيصَارُ يَتِهِ وَأَوْصَلَ بِالْفِلْفَالْفُدَى الالفنان المن كم تعلِّم المعلِّم المائة المعالمة والمعالمة المعالمة المعالم عَلْتُكُوبِالْمُعَانَوَةِ لَكَ وَالْخِلَافِ عَلَى دُسُلِكَ وَبَلْغَ جُدُدُ الصَّبْرِفِ إِظْهَا رِحَقِلْتَ وَالزَّالْجِ لَتَعَالِلِتَقَهُ مِن وَالرَّبْثِ فِلُمْلِكَ النِّيْفَاءُ النَّوسِيلَةِ عِنْدُكُ وَالزُّلْفَةِ لَدُ مُكَّ وَطُولِ الْمُنْاوُدِ فِي رَحْمَيْكَ وَحَقَّ قُلْتَ لَهُ فَقَوْلَ عُمَامُ فَاانَتَ عِلَوْجٍ فَيَلِغَهُ عَلَيْهَ كُنَّامَيِّكَ وَزِدُهُ كَالْمَسِّكَ بَيْنَا وَبَيْنَ مُعْرِفَتِكَ اللَّهِ مَرْفَتِكَ اللَّهِ وَكُمَّا فَعَتَ بِجِاللَّهُ وَعَلَى حِالِيهِ وَجَهُونَ النَّفَ النِّفَاقِ مِحْدَةِ سُوَّيْهِ وَقَطَعْتُ قَالِنُ الضَّلَالِ بِضَوْءِ لا يُوصِلا يَدِم وَحَعَلْتُهُ مِنْتِكَ اللهان الما المن المنافعة الم

فالخقنقاصناوه صاع ومن دعايد عليم والفكرا عَلَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ مُ صَلَّاعَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُ صَلَّاعا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُ صَلَّاعا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُ صَلَّاعا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُ صَلَّاعا عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ صَلَّاعا عَلَيْهِمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَيْدُوك وكسُولِك وَمَفْتاح لابِ جَنْيَتِكَ وَالتَّاهِين بإعباء مؤايني عبارك إلى عباوك وذريعة المؤني إلى رضوانك والمستقلم عاحكته من الإسادة بإياتك وَاللَّهِي لَمُ مُن يُتَطِعُ الْمُوافِقَتُ عِلْكَ وَقَبُولَ الرِّيالَةِ إِذْ تَقَكَّمُ لَهُ فَبُولُمُ الْإِنَّا بِعِنْدُ كَ وَكَبْفِكَ يُسْتَطِعُ دُدُّ مَا نَفِهُ ثَيْمِ مِنْ يَتَلَكُ مِنْ يَتَعَلُّبُ فِغَبْضَتِكَ وَنَاصِيتُهُ سِيدِكَ اللَّهُمَّ كَااضْتُنْ

Control of the state of the sta Con Contraction of the Contracti 

نذيرا وسلاجام والمرافيلي استضر ودكاء تنبعه مُسْتَنِيرًا وَفَضَيْتُ عَلَيْنَا تَعْنِيرُهُ وَتَوْقِيرٌ ، وَمَطَابَتُهُ والمتناال لازفع الاصوات على صويد وأن تكون كُلُّفَاعَ فُوضَدُّ دُولَ هَيْدَ بِمِ فَلَا يُحَدُّ بِفَاعَلُهُ عِنْدُ عُنْ الْجَايِّهِ وَنَلْقُاهُ مِأْخَرِهَا عِنْ الْكَاوَرَتِهِ وَلَكُنَّعَنَ غُوْيِ الْأَلْسُ لِل كَيْ مُشْرِكَتِهِ إِغْطَامًا مِنْ لِكُ لِي مُهَةِ نَبُوَّتِهِ وَاجْلُلاً لِقِهُ وِوسِالْتِهِ وَتُمُكِّنًا فِي إِنَّا وِالسَّاهُ رِ المنبيَّة وتوكيرًا بين مؤاسِق الْقُلُوبِ لِله دُيِّتِهِ فَالْفَعُمُ بسَلامِنْ اللَّحِيثُ قَالَ وَتُوتَ فِي سُابِقِ عِلْكُ أَنْ تُبَلِّعُهُ إِيَّاهُ وَيَصَلُوا مِنَاعَلِيهِ اللَّهُ مَّ وَهَبْ لَهُ مِنْ رِيَاضِ جُنِّينك وَالدَّرُج الْمُتَّنَةِ لِأَهْلِ وِلايَتِلِثَ مَالِيَتُصَى اعْنَةُ مُسْتُلَةُ السَّالِينِ مِنْ عِبَادِكُ كَالْمَدُّ تُنِّيِّ لَهُ شُرُفَ ذِرْوَيِقا وَتُبَيِّعُدُ فَصُوْعَ كُنْيَةٍ عَايِيقا وَتَفْطِلُ سخار بُ النَّعِيم لِمُرْثِ وَدُقِهِ وَطُوا بِنُ الْمُزِّيهِ وَالْمِضْوَا

الدُ عَلَيْدُ كِي الْعَيْدُ لِي الرَّسَالِي خَامَّاوَ مَّ الْأَكْتُ لِلْأُولَى مُعَيْمِيًّا وَيُكُلِّ مُنْعَثِ قَلْلُهُ مِنَ الرَّسُلِ مُ أُمِنًا وَلِي مِلْعَ عَنْكَ شَاهِمًا وَلِنَ اذْبُرَعَنْكُ كُا ولك إلى قِيام الشاعة المولكولكونين في عُرية الْقِلْدَةُ فَايِكًا وَيَعْنَ أَكَتَ وَلَلْهِ إِلَى فَارِدُّا وَعِقِكَ في المناطقا ولن تفكُّ مَدُمِنَ الْأَنْسِيلِومُمَدّ فَكُنْ إِعَلَيْهِ صَلَّاةً ثَنَّ فَعُكُم بِهَا عَلَى دُرَّجًا تِالنَّبِينَ بنضى بماوجهة فيموقف الساعبدين الماين الله م وكاجعلت في مرك صادعًا ولشرال مني الْمُونى جامِعًا وَلِعِنَدِ الْمُشْكِينَ فَاطِعًا وَلِمِ كَاخِيَ أَنْ يُسْتَبِّاحُ مَا نِعًا وَلِمَا نَحْمَرِنِ قَرْبِ الضَّلَالِقَاصِفًا وَلِمَا الْبَعْ مِنَ الْبَاطِ وَيُسْفِظْ فَيَ ذَامِغًا وَلِمَا الْمُنْتَهُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّسَالَةِ مُبَلِّعًا وَلِلْسُتَجِيبِ يَلْمُ الْتُعِلِّمِينَ بعُرُونِد كَيْنِيرًا وَلِلْتُعَلِّقِينَ عَنْضُوعِ نَهَادِحَقِبْهِ

خِيكَ وَلَمْ يُشِرُ الرُّهُولِيَّةِ الْآلِيِّيكِ كُتَّا الْبِيلَا وَيُلِيِّ المتامنة عليك وماانتن بدعية عليدم فألك وَمُكُنَّ فِي قَلْبِدِمِنْ مُعْرِفَتِكَ وَكُلْلَتَكُ عَلَيْضِنْ اعلام قُلْ دَتِكُ وَاصْطَفِينَهُ لَهُ مِن تَعْلِيعِ رِسْالْعَاكَ الله مُرْبِعُهُما تُوادِي عَنَّا مِن حُجُدِ الْعَبُورِ عِنْكَ وتوليد طي عليه عن عاد ك وكان في المام وكمت والدفي تاويل لدند في كتابك وخانت المطاقة وكلَّيْ الْأَلْسُنُ دُونَ عِلَا رَبِّهِ فَلَ تَصْتَكِ الْقِلْوِبُ اللمنازلك فيدمل فضل عظاء تؤتيد وكجمة كَرَامَةٍ تُعْصِلُهُا إِلَيْهِ وَتَعْظِلُ سَمَا وُهُا عَلَيْهِ فَاعْطِ محكام ف خلا عمل يَضى وَذِدُهُ مِن تُوالِكَ بَعِكَ الرِّفَ مَالاً بِلَغِنَهُ مَسْئَلَةُ السَّالِلِينَ وَتَعْصُرُ عَنْهُ النَّالِ وَتَعْصُرُ عَنْهُ النَّيْ وَ حَقُّ لا بِنْ عَالِيَةً غِنِطَةٍ إلا أَوْفِيتَ بِهِ عَلَيْهَا وَلَا أَرْتِفَاعَ دَرَجَدِ الْأَصَلَاكَ بِهِ إِلَيْظَاوَجَيَعْلَتُهُ عُنَاراً فِأَعْلَىٰ

و لمِن فَوْقِ عَالَا عَبْرِي إِلَيْهِ جَلَالِ لَ فَصَالِتَ فِيهِ الْأَذِيَّةِ والوب أذ على الزابها اللهم المهم الموافرة المهديان وجراك وأنضى أشرق وجه وليخا عَظِيْرِكَ وَأَقْرَبُ الْأَنْبِياءِ زُلْفَةٌ يَوْمَ لَلْقَعَ بِعِنْمَكَ واففرهم حظامن رضوانك فالمجهم فعطامة واعلاء كتبيه وخاصة خالصيته ومكنة للقيه وَجَرْبِهِ مِنْ فُرِيتِهِ وَالزِّيَّادُةِ فِي كُرَّامَتِهِ وَسُكُرِقَهُمِ سابِقَيْم وَرَفْع دَرَجَتِه وَاغْطائِدِالْوَسِيلَةُ الَّتِي اسْتَشَاطَاعَلِي الْمُتَدِمِا الْتَ اَصْلُهُ فِي كُمِكَ وَفَيْضِ وضُلِكُ وَجَزِيلِ مُواهِبِكَ وَمَامِحَيَّ لَا الْعُلَافِيكَ فِيا بكغ في رضاك وعَتى من حِفظ صَقِك وتوكيم المنامات عن دينك والذَّبت عَنْ حار وينط فَعْلِي فَعَلْ دَعَا إِلَى إِنَّهَا مِنَا لَكُنْ فَوَالْا مَرِياتُ وَصَبِّي عَلَى الْأَدَى

اَعْفَرُهُا اِحْدُتُ الْمُعَدُّ تُوْنَ لِعُدُّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّلُ الْمُعْدِلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِلِلْ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِّلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلُ الْمُعِيلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِ الْمُعِدِلِلْمُ الْمُعِدِلُ الْمُعِدِلِلْمُ الْمُعِدِلِلْمُ الْمُعِدِلِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِلِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ا كان اجتهادهم فيد تحرّ الرضائك وعرضاية وَمَا لَمُ مُكُنَّ مَا لِيبًا عَلَى وينك وتَعَمَّ الشَّرِيعَيْهِ وَاحْفَظُ مَنْ قَبِلَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّضَادَ عَوْلَكُ وَاجْعَلْنَا المن المرابد والديد ولا بالدعن موضعاذا ﴿ إِذَا وَرُدُهُ وَاسْقِنَا مِنْهُ كَأْسًا رَوِيًّا لِانظَّا الْمُلَّالِهُ مَا مُنَّ اللَّهُ إِنَّهُ قَالُ سَيْقَنَّا لِمَقْدِي لِكَ إِيَّاهُ وَأَنَّا خِيرَنَّا عَنْ رُوْيَتِهِ وَإِن لَمْ يَسْلِقْنَا بِإِنَّا يَهِ وَعَلامًا مِدَّوَمًا مجيد عنوكنا موسركا الاندكام الباغي المكاك ولادة وعظاط كالت بيننا وسي الإعتا المجتبه وتفعظم تلقفنا على للزين اخرجه من بَلِينَ وَكَانُوا مَعَ اللَّهِ وَكَانُوا مَعَ اللَّهِ وَكُلُّوا مَعَ اللَّهِ وَعَنَيْنَا أَنْ الرُّنْ فَهِدُنَا مَنْ هَمُّا مِنْ مَشَا هِدِي فَتَكُدُّ أَيْدِي اللَّذِينَ طَادَبُوهُ إِلَى صُدُ ورهِمْ وَنَضِّرِكِ صَغَالَا

الله والما والمنظمة والمتعادة المستعبيل وللنووي لخيه متاليتناص دينة وعلت كلته المُعَلَّى استَ بِهِ لِسُلَانَ الْنَاطِلِ مَثْنَى كُلَّتُ جُنْدُولَ مَعْتَ وبد الكُنْ فَأَضْعِيمُ المُومَّا وَأَنْهُ بِينَ فِي الْسِهِ بِنَصْتُهُ وَجُونَا عُنْ إِلْمُ اللَّهِ اللَّ طَالُ لِعِ الْإِسْلامُ وَأَنْجَسَت يَنَاسِعُ حِكْتِهِ فَأَخِ اللغنية لدُعلى حسب ما أبلى في حقبك وَتَعَلَّمُ فِي مِنَ النَّصِيدَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِل الْمُعْمِنِينَ إِيدُكَ وَالْكُنْ وَمُلَا الْمُعَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ بَعْنَ يَكُ يُكُ وَالنَّاطِقَ إِذَاخَ يَسَتِ الْأَلْسُنُ فِي النَّاءُ عَلَيْكَ اللَّهُمُّ وَأَنْسُطُ لِنَا نَهُ فِي الشَّعْنَاعَةِ لِأُمَّيِّهِ وَ الواصل الموقود والتبيين والتاعم على متولية وَاوْهِلْ ابْسَار الْقُلِ لَمْ وَفِي الْعُلَى سِنْعُاع نور الْمُعَيْدِ وَقِفْهُ فِي لَمَّا إِلْمُحْدُولِ اللَّهِ عَالَى تَكُ

عَيْنَةِ مَا يَعْرَفُهُ مِهِ اسْفَا نَاعِنْ مُكُلِّ دَرَّجَةٍ نَرْقَيْهِ اليفاوككون وسيلة للائه وخاصة يه وعرية مِنْهُ وَكَثِيلُ الْعَلَى حَسَبِ مَا مَنْفُتُ بِهِ عَلَيْنَامِنَ الصَّلُوة عَلَيْدِ اللَّهُ عَالَهُ عَلَكُ قَالْ سَتَهُ مِنْ عَنَّى مَا وَكُنْ بِنَدُكِ مِنَ الْمُعَدُّ بِينَ يِخَطِيثُنَ فَلِغَ عَنَ إِمَا حَرَّتُهُ الطائف مُسْتَلَق وَرِدُهُ مِنْ عِنْمِ الْتُحَقِّي رَضْيُ إِنْ يَحْتَى كَاعَزُنْتَى بِهِ تُوْجِيدُكُ وَاسْتَنْقَاذَ بَيْنِ مِنْ هُوَّةِ الْكُفْرِ و اللَّغَيُّوةِ الْأَيْمَانِ فَنَهَا دَتِي لَهُ بِالْبَلْغِ عِنْدَكُ وَالْإِضْعَامِ و النَّعْلَى أَنْكُرُكَ وَجَعْرِ عَلَيْ الْجَنَّاجِ لِمِنَ اسْتَجَا مَلْكُ دُعَاهُ الْيِلْنَ وَخُلِع كُلِّ مَعْبُودٍ وُولِكَ اللَّهُ وَصَلَّعَلَ عَيْصَلُوا عَلَالْهُ نَبِاءِ وَأَهْلِ يُوْارِ الْمُسْلِينَ وَاجْعَ بِهِ شَلْهُمْ وَغُرْبَةِ يُومِ الْمِعْدِ وَانْطِعْهُمْ بِالشَّائِل لَهُ كَانْفِلْم الْأَفُوا مِعَنِ النَّفْقِ بَدَّ يَلَا يُهِ وَدَرَجَاتِ الْمُنْوِلِ الْمُحَّدِ وَيَضِّى وَجَهُ مُعَمِّرٍ بِإِسْتِنْقَادِكَ إِيَّاهُمْ مِنْ شَيْرِدَالِكَ

اخد وواهم وليات عُورهم اللهم فاذ فاتكنانضي والمرين المرين لخيه وقصية بنا عَنْ وَلَقِي وَكُمْ يَنْ فِي الْمِ الْمُكَافِي مَنْ نَصَرَهُ وَعَنَّهُ فَ الوافاه ووقرة وخرج من بلته مفاجرًا معه النَّصَانَكُ بِنَعْشِهِ عَنِي الْمُشْرِكِينَ وَمَنْعَهُ لاعِنْ المنتفة والمنتبة فاجعلنان استعبى أتباعه والولام والقية لمستنه وكافته واقتهم مُيُونًا فِالْقَامِ الْمُولِ بِيُ يَتِهِ فَاعْرِفِهُ مِعَامًا بَغُفُ التَّابِقِينَ الْأُولِينَ فِي ثُلَّتِهِ وَأَوْجَهِ مَنْ المتحدد التابعين كفر بالإعدان إلى نُعْرَبه وَاشْرِهُمْ فِي للنُّنْ لِالْفَيْفَادًا لِيَعْبَيْهِ اللَّهُ الْمُنْدُ فِكُنَّاءِنْكُ طَلِيتِهِ إِلَيْكَ فِي أُمَّيَّتِهِ وَأَخْطِرُ فِإِلِياكِ لِتَلْخُلُ فِعِلَّةِ مَنْ تَرْحُدُ بِثَغَاعَتِهِ فَأَيْوِينَ أشهيصكوا يناوسها يتورها المتكلا لتدنين

ومن دعائد عليه في لصلوة على دم صلّى للدعلية وعرض المراجعة وصنامكور لها الركت ١٦

زَمَانِ لَمْ يَزَلُ وَلَا يَرُولُ وَلَنْ يَزَالُ كُلَّ لِكَ أَبَدُّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْإِلْدُ الْنَكُ الْمُتَوَّمُ الدَّائِمُ الْقَادِمُ الْقَادِرُ الْبَكِمُ الناكرانعليم الفاجرا لعلى للنابغ يلاياء والتعا الاركاكة الخلق والامر والانضح يعاقبضه يَوْمُ الْقِلْمَةِ وَالْتَمْاوَاتُ مَطُوتًا تُرْبِمَينه سُمُايَةً وَتِمَالِحَالُ مِنْكُونَ لَا يَنْفِي عَلَيْهِ خَالِيَهُ فَالْآلُ وَالسَّمَاءِ وَاتَّمَا أَحْرُهُ إِذَا أَلَا دَشَيْتًا أَنْ يَعُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ أَمْنُ مُاضِ وَجُكُلَّهُ عَالَ لَاوَعُنْ حَقُّ وَقُولُهُ صِالْكُ وَلَوْعَ لِلَّهِ عَلَيْكُ عَلَا كُمَّافَلُسُ كُنْ لِهِ شَيْ كُوْفُوالسِّمِيعُ البَصِيرُوا شَهِ اللهُ الدَّالْتُدُوَّحُنُّ لاسَّ بِكَلُدُواَنَّ مُخَمَّلُ عَبْنُ عَبْنُ وَ وسوكة ارتضاه برساكته والتمنية على وحيه والبيكمين خليقته واصطفاه من برتيه فأو الْفَوْدَلِينَ اَطَاعِهُ وَقَيْلَ مِنْهُ وَالنَّارَ عَلَى مَنْ

النوم العصيبة ومن دعا يدعون والمخلل الخن للسالان يجك الفكوب بالعظكة واحتجب عن الابصاد بإلعت وافتر دعلى الانشاء بإلفارة فلا الابطار تتب لوؤسته ولا الاوهام سلع كنت عظمته تجتر بالعظمة والكبرياء وتعطف . بِالْغِيرَ وَالْبِرُ وَأَلْجَلُ لَ وَتَعَكَّسُ مِالْحُسُنِ وَأَلْجَالِ وتخير بالغي والبيطاء وتعلل بالخار والالاء و استَعْلَصَ بِالنُّورِ وَالصِّلِاءِ خَالِقُ لا نَظِيرَ لَهُ وَ واحد لاند كدوماج لاضدك وصلالت لَهُ وَاللَّهُ لَا ثَانِي مَعَدُو فَاطِنُ لا شَيْلِ لَهُ وَلا فِي المعبين لدُالاَ وَلَهِ لِلْذَوْلِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ بلاغناء وألباقي بلانها يدوأ كمنرئ بلا أموالتاع بِلْأَطْهِمِ وَالرَّبُ بِلِأَسْرَ مِلْ وَأَلْفًا طِي بِلْأَكُلْفَةٍ وَ الْفَاعِلُ الْمُغَيِّزِ لَيْسَ لَدُ صَلَّ فِيكَانٍ وَالْمُفَايَةُ فِي



وَإَشْلِهِ وَلَا مُعَالِمَ اللَّهِ وَالمُعَالِدَةِ وَالمُعَالِدَةِ وَلَااسْتِكُادٍ وَلَاحُهُ وِلِرُولِيتَتِكَ وَلِكِلِ اسْتَعَرَّفِ الشَّيْطَانُ بَعْمَا لَحِيْدِ وَلَلْعَفِي وَ وَأَلِبَانِ لِاعَدُولِ فَأَعْتَهِ رَفَانَ عَرَّبُتُهِ فَيِذُنُونِ وَمِاالَا اَصُلْهِ وَإِنْ غُفَرْتَ لِي فَبِرَحْرَكَ وَكِمَا انْتُ الْعُلُدُ أَنْتُ التَّقِيْنِي وَأَصُّلُ الْمُغِنِّعِ وَأَنَامِنَ اهْلِالْذَيْنُ وَالْمُعْ المعزلي فَاتَهُ لايعَمِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الارتخم الواجين وصَلَّالله م على محمد والله

عَفُوهُ مُنْتَعَى الْمَالِ وَقِعْتَى لِحِيرُ الْمَوْلِ وَالْعَلَاعُودُ المِنْ مُنْفَقِدِ خَالِمَ وَيَهِينِ فَاجِرَة وَحَيْدٍ فاحضة ومن دُعايد عَلَيْتُم بَعَهُ صَلَوْتِهِ الهي سَيْدِي عَلَاتِ الْعِيُونُ وَعَارَتِ الْجِيومُ وَسَكَنَتِ الْمُكَاتُ مِنَ الطَيْرِ فِي الْوَكُودِ وَالْجَيْتَانِ فِالْجُورِ وَأَنْ الْعَمْلُ اللَّذِي لا يُؤدُ وَالْعَيْدُ مَا الَّذِي لا يَمِيلُ وَاللَّارِّمُ اللَّهِ عِلَا يُزُولُ أَغَلَّعْتِ الْلُوكُ أَبُوابَهُ وَدُارَتْ عَلَيْهُ احْرُ اسْهُ اوْبَابِكَ مَفْتُوجٌ لِنُ دَعَالَ لِاسْتِيْدِي وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ عِمْمِيهِ وَأَنْتَ الْحُرُوبُ إِلَى إِلْمِي إِنَّ وَإِنْ كُنْتُ عَصَيْدُكَ فِي شَيْاءَ امْرَتَهَى بِعَا وَأَشْيَاء فَهُيْتَني عَنْهَا فَقَدُّ الْمُعْتَكَ فِي احَتِّ الْاَشْيَاءِ الْيُكَامِّنْتُ بِعَ لِا إِلٰهَ الْمِالَةُ اللَّهُ مَنْكُ كُلُ اللَّهُ مِلِكَ لَكَ مَنْكَ عَلَى الامتى عَلَيْكُ الْمِي عَمْيَتُكُ فِي السَّاءُ آمَرُ بَيْ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُرْتَحَ إِلَا اللَّهِ

म्यानिक विकास دنقق سرتهالى نت تأنى غيدي بي الله الى لنه كيفئ فقال لعا وللام من استاء طويًّا اوكه أقالنا سيناطا فعين والم صرفطانيك من سي المن فقا ألمان المن قط فالمناجة وُلِيْ أَنَّ وَالْمَاكُولَةُ وَلَوْدُالِمِي ا سلفان والإ الدالعالية الالاتان عادات يستبلين وتعايامه والانساليد الاشت علاتشماخ في मं अवनित्र के किल्ला के विकास باالعرعة اللتي عم عرم بعاطات ال طالب على من والدي العبة فاجابوه اطاعون اسبتم فاطعتم واضرجتم عن فلانواق فلانج فل سلمان الفاداوات وخادق فيعام يا الافره فالا الشين شتغ في د منا ليني تقالياً المُعلى باليطالب مشاشا شاخاط الله والمرافية والمرافية الادنوالي المالية ال فالشامون وتغول اضع معامدت





